



# Una Liga para perdurar

Siempre recordaremos la Liga 09/10 como la de los 99 puntos. El FC Barcelona ha ganado el campeonato con sólo un partido perdido y los trofeos Pichichi y Zamora en su haber.

Meses y meses trabajando para levantar el título y, una vez ganado, una evidencia: la celebración de la victoria es cada vez más corta. El estallido en el momento de la victoria sigue siendo eso, un gran estallido. Espontáneo y divertido, siempre nos deja imágenes emocionantes. Pero a diferencia de las Ligas de los años 90 –por poner un ejemplo–, en el momento de conseguir el éxito, el recorrido de la euforia y de la satisfacción colectiva es cada vez menor.

¿Significa esto que a la gente del Barça no nos gusta ganar? ¿Conseguir títulos se ha convertido en algo demasiado habitual? Ahondando más en la cuestión e instalados en el éxito sostenido, ¿a la victoria no se le da suficiente valor? Seguramente, ni una cosa ni otra.

Hoy las sensaciones se consumen con una rapidez nunca vista. Las muchas herramientas que la sociedad de la información pone a nuestro alcance contribuyen a generar a esta sensación de vivir deprisa y quemar etapas a una velocidad de vértigo.

En la REVISTA BARÇA también hemos hecho esta reflexión. Creemos que una cosa es la celebración del título y otra, muy distinta, cómo lo apreciamos y el legado emocional que nos deja. Dentro de estos parámetros, nada ha cambiado.

Así, convencidos de que la vigésima Liga del Barça no es un campeonato más, hemos preparado una serie de trabajos con la idea de que no caduquen. Queremos que el ejemplar que tenéis en las manos perdure. Que dentro de unos años, siga funcionando como un estimulador eficaz de sensaciones y de memoria. Que el contacto con la imagen o con la letra nos deje recuperar las emociones de una Liga que nos ha permitido reivindicar la validez de los argumentos del modelo Barça. Desde el papel del fútbol base hasta el gusto por llevar la iniciativa y no renunciar nunca al gol.

Más de una vez hemos reivindicado que el fútbol es el día de partido y todo lo demás. Y que en este gran saco, encontramos la memoria.

Hoy todavía no tenemos suficiente perspectiva para valorar la forma en que se ha ganado

CON LA LIGA
REIVINDICAMOS
EL MODELO
BARÇA: DEL
VALOR DE LA
CANTERA AL
GUSTO POR
EL GOL

esta Liga. Pero este número de la REVISTA BARÇA nos permitirá disfrutar de suficientes argumentos cuando llegue el momento. Asimismo, tampoco renunciamos a pasar un buen rato de lectura justo ahora, cuando ya echamos

de menos el ruido de los partidos del primer equipo, mientras nos preguntamos: ¿Cómo será el Barça del año que viene?

El paso de las certezas de la última temporada a las ilusiones de la nueva se ha dado deprisa, casi sin darnos cuenta. David Villa ya es jugador del FC Barcelona y también es el protagonista de esta revista. El fútbol es así de fantástico. La celebración de un título nos lleva a soñar con los que vendrán.

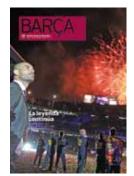



#### JUNIO - JULIO DEL 2010

EDITA Futbol Club Barcelona Av. d'Arístides Maillol s/n 08028 Barcelona T 902 1899 00 F 93 411 22 10 revista@fcbarcelona.cat DIRECTOR Toni Ruiz SUBDIRECTORES Eduard Pujol y David Saura REDACTORES Roger Bogunyà, David Carabén, Xavier Catalán, Jordi Clos, Vanessa Forns, Sergi Nogueras, José M. Lázaro, Francesc Orenes, Aleix Santacana, Carles Santacana, Anna Segura, Llorenç Tarrés y Manel Tomàs REDACTORES EN PRÁCTICAS Sira Baró y Meritxell Matas

REVISIÓN LINGÜÍSTICA ÒSCAR Broc ARTE Y DISEÑO Anna Prats COMPAGINACIÓN Y MAQUETACIÓN Anna Prats y Dolça Vendranas FOTO DE PORTADA Miguel Ruiz (FCB) FOTOGRAFÍA Centro de Documentación y Estudios FCB, Miguel Ruiz (FCB), Àlex Caparrós (FCB), Archivo Seguí (FCB), Sport, La Vanguardia, Giuliano Bevilacqua, Nike, Germán Parga, Elbulli.com y Miquel Torán Publicidad FC Barcelona Departamento Comercial y de Marketing F 93 496 36 72

IMPRESIÓN Rotocayfo TIRADA 141.500 ejemplares **DEPÓSITO LEGAL** B-40053-02 **PAPEL** Estucado mate ecológico libre de cloro de 70 g.



¿A cuántos estímulos responde tu corazón?

Vichy Catalan se preocupa por tu salud e investiga sobre el metabolismo del colesterol.

# Te quiere





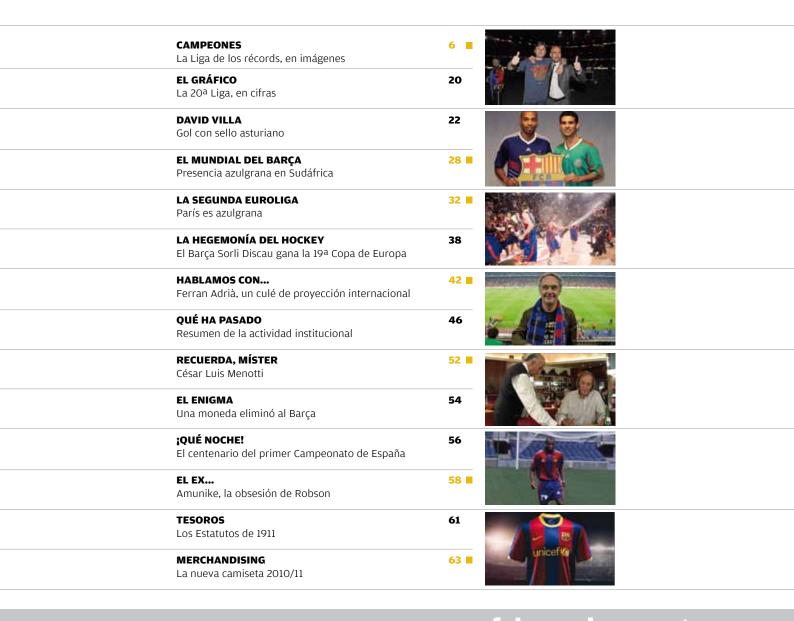

### toda la información del Barça en www.fcbarcelona.cat



# La hegemonía del estilo

"Os debemos una... Y éstos (haciendo referencia a los jugadores) no fallan". Es la frase con la que Guardiola cerró la temporada 2009/10, micro en mano, sobre el césped del Camp Nou. Acababa de ganar la Liga y ya pensaba en la próxima Champions. Con su habitual elegancia y la plantilla en el fondo. Una sentencia y una imagen para el recuerdo. De hecho, las palabras y las fotografías son el hilo conductor del repaso que os proponemos para saborear la vigésima Liga de la historia del club, la Liga de los récords, de los 99 puntos, de los 34 goles de Messi, de la eclosión de Pedro, del Valdés insuperable (Zamora y 20 partidos imbatido), del compromiso de Xavi, del gol de Ibra contra el Real Madrid...









# NO TENIM FÓRMULA SECRETA. NOMÉS FEINA BEN FETA.





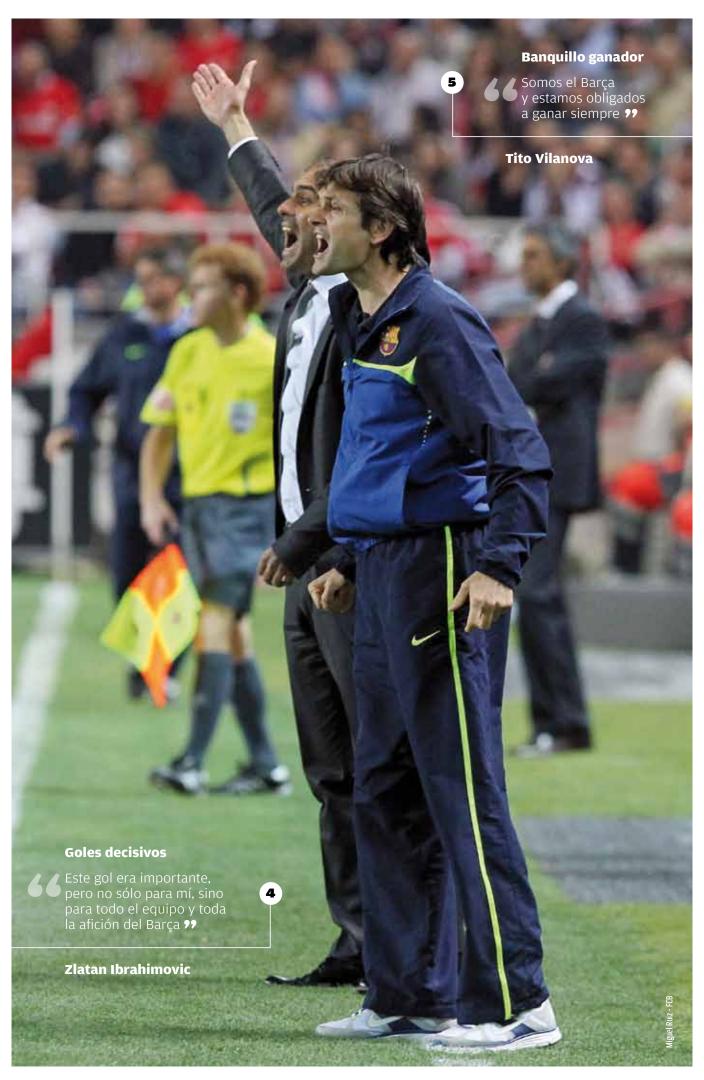























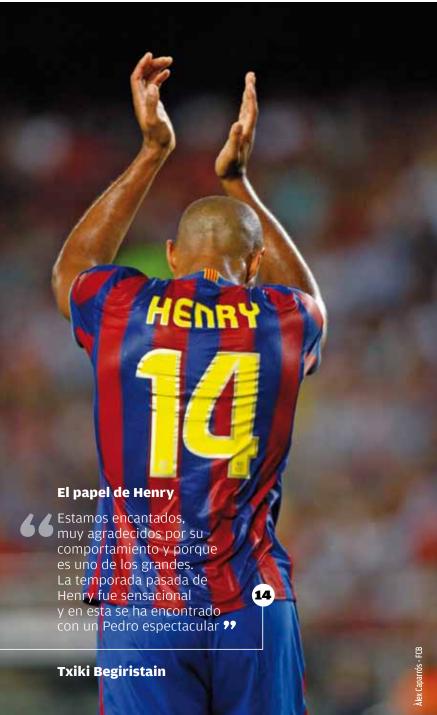





# La Liga 09/10, en cifras

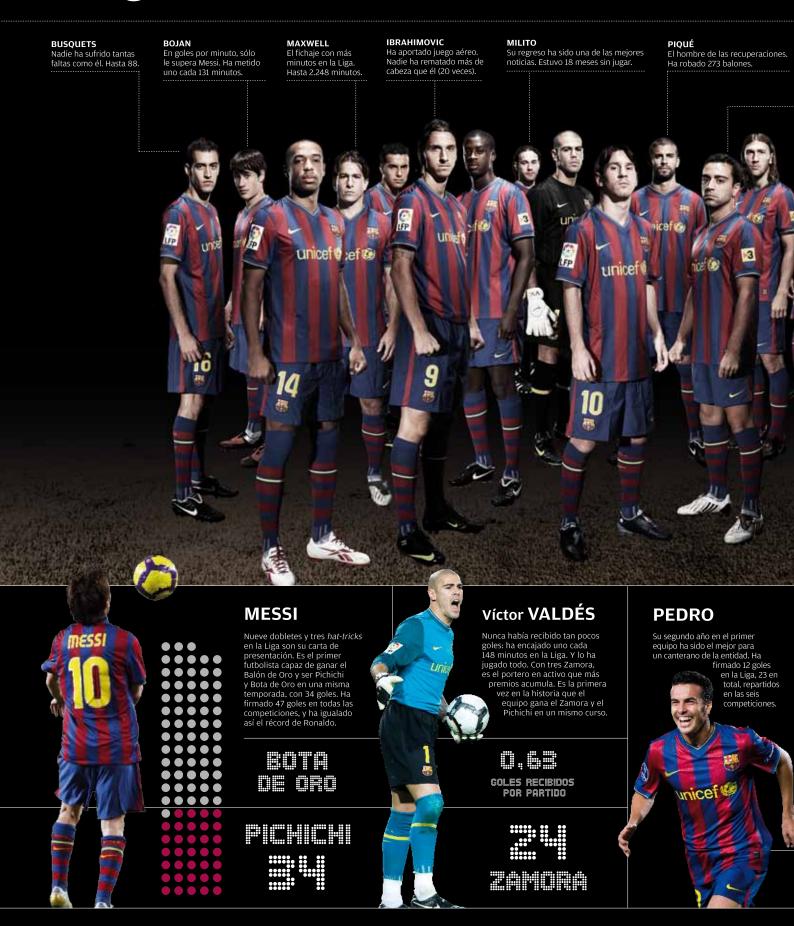



Los 99 puntos suponen una puntuación de récord. Ni en la Liga española ni en Europa se habían conseguido tantos.

#### 31 VICTORIAS EN 38 PARTIDOS

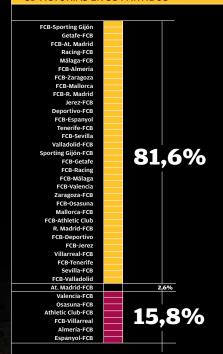



Con los 98 goles de este curso el equipo ya Ileva 203 goles en la Liga en la era Guardiola. Hace un año hizo siete más.

#### **PUYOL** El rey de las asistencias. Ha dado 13 en la Liga, 17 en total.

XAVI

unice

El juego limpio lleva su nombre. Ha cometido una falta cada 118 minutos en el eje defensivo.

nicef @

unicef

Xavi es el único que ha participado en más jugadas que él. Es un lateral total.

## 32%

••• •••• •••

••••

••••

••••

•••• •••• ••• •••• ••••

• •••

Ibrahimovic, Keita, Henry, Alves, Touré, Márquez y algu-nos rivales en propia puerta han sido los goleadores que no se han formado en casa.

68%

Es la cifra de goles firmados por parte de la cantera en la competición de Liga.

#### **ASISTENCIA AL CAMP NOU**

La media de asistencia en el Camp Nou en partidos de Liga ha aumentado un 10% respecto al año anterior. El estadio no ha alcanzado los 70.000 espectadores tan sólo en tres partidos.

#### MEDIA 77.033 ESPECTADORES

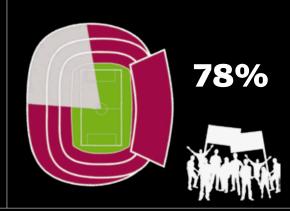

# 

El goal average azulgrana ha superado todos los registros existentes en la Liga española.

#### INVICTO HASTA I A JORNADA 22

El FC Barcelona no perdió ningún partido de Liga hasta que visitó el Vicente Calderón, el 14 de febrero. Nunca antes había permanecido invicto durante las primeras 21 jornadas.

#### TÍTULOS TEMPORADA 2009/2010

1. SUPERCOPA DE ESPAÑA · 23 de agosto de 2009 2. SUPERCOPA DE EUROPA · 28 de agosto de 2009 3. MUNDIAL DE CLUBES · 19 de diciembre de 2009 4. LIGA ESPAÑOLA · 16 de mayo de 2010





La llegada de David Villa mejora, aunque parezca difícil, una de las mejores plantillas de la historia del Barça

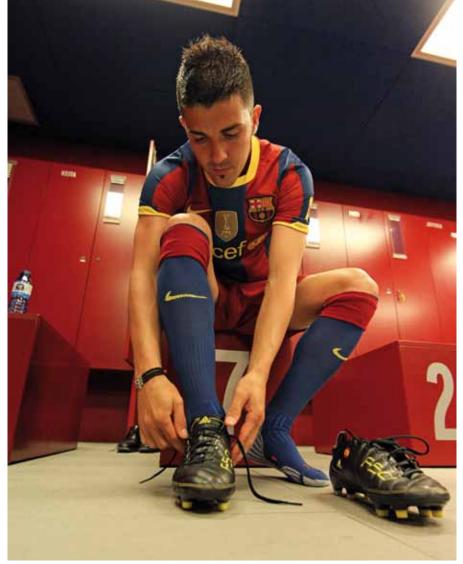

David Villa abrochándose las botas justo antes de saltar al césped para ser presentado ante la afición.

#### T Sergi Nogueras

#### F Miguel Ruiz - FCB / Àlex Caparrós - FCB

Viernes 21 de mayo, 7.30 h de la mañana, David Villa llega al Hospital de Barcelona para empezar el examen médico previo a su fichaje por el FC Barcelona. A pesar de la temprana hora, algunos medios de comunicación le esperan en la puerta, y al entrar en el centro ya se encuentra a un grupo de enfermeras que le saludan con admiración y le hacen las primeras fotos del que acabará siendo un día de emociones fuertes. El

CON SÓLO TRES TITULOS DE CLUB, VILLA QUIERE AMPLIAR SU PALMARÉS jugador atiende a todo el mundo con amabilidad y aquel punto de prudencia y timidez que han hecho que sea apreciado en todas partes y que ha hecho que la afición

azulgrana lo haya hecho suyo nada mas llegar. Todo el mundo recuerda a Villa por sus goles y su habilidad en el campo, nadie recuerda ninguna salida de tono ni incidente con el asturiano, porque esto no va con él ni con su carácter. Cuando acaba, y antes de ir al Camp Nou para continuar con el trabajo, baja a almorzar a la cafetería del hospital. Un zumo y una tostada con aceite y sal para seguir el día, primeros autógrafos y alguna fotografía, pero sin estridencias. Normalidad total.

Aprovecha ese momento para repasar rápidamente los datos de su biografía, que se distribuirá entre los medios de comunicación durante su presentación. En su palmarés de clubes sólo constan, por el momento, dos Copas del Rey y una Supercopa de España ganadas en sus etapas en el Zaragoza y el Valencia. Un bagaje que se puede considerar escaso si se tiene en cuenta que estamos hablando de un jugador de 28 años, con una capacidad goleadora brillante que le ha dado prestigio mundial. "Para eso he venido, para hacerlo crecer ganando más títulos", exclama con una gran sonrisa, convencido de que ha venido al mejor lugar para llevar a cabo su objetivo.

#### Soñar despierto

Y sus sueños los podrá empezar a hacer realidad sin tener que superar uno de los mayores obstáculos que tienen los jugadores al llegar a un gran club como el Barça: la adaptación. Villa conoce bien su nueva casa. Empezando por el césped del Camp Nou, un hábitat donde ha demostrado sobradamente que consigue dar lo mejor de sí mismo. Esto ya lo hemos podido ver y sufrir las muchas veces que ha jugado y marcado, tanto en su etapa en el Zaragoza como en el Valencia. Ya tiene en la cabeza cada palmo del terreno de juego y espera que, esta vez sí, toda la grada le acompañe en la celebración después de marcar en el templo del barcelo-





Gracias campeones por este título de liga. Sabiamos que esta era una apuesta ganadora.

Nos vemos en el Mundial con energías renovadas y la misma apuesta por el buen fútbol.

Date de alta en www.betfair.com con el código FCB912 y reclama tu apuesta gratis de 20€\*



Atención al cliente: 902 886 045 (\*) Terminos y condiciones: Entra en https://promotions.betfair.com/terms-opt-in-es para conocerlos





nismo. Curiosamente, sin embargo, uno de los pocos rincones que le era desconocido era el vestuario local, que no había pisado nunca hasta el día de la presentación porque "siempre había ido al visitante". David Villa no pudo esconder su sorpresa al entrar en el espacio donde duermen todos los secretos del primer equipo y donde

EL NUEVO '7' QUEDÓ IMPRESIONADO AL VER EL QUE SERÁ SU VESTUARIO a partir de ahora también quedarán los suyos. "Cuando he visto la sala de vídeo he pensado que esto no podía ser el vestuario, que me estaban enseñando otra zona del

estadio...", reconocía, sorprendido. Allí, rodeado de la magia y del misticismo que tiene el vestuario azulgrana vacío, ya se pudo poner por primera vez la camiseta azulgrana con un 7 que han glorificado Basora, Rexach, Simonsen, Carrasco, Figo o Goikoetxea, entre otros. Faltaba ya muy poco para vivir el éxtasis ante 35.000 aficionados en un Camp Nou que ya se muere de ganas de ver al nuevo fichaje corriendo por el campo y marcando goles con la misma facilidad con la que lo ha venido haciendo en las últimas 7 temporadas en Primera, entre Zaragoza y Valencia. De poder disfrutar con las jugadas trenzadas con Xavi, Iniesta, Messi, Dani Alves y compañía.

#### Adaptación inmediata

La próxima vez que entre en este vestuario ya lo hará rodeado de sus nuevos compañeros, aunque "nuevos" no sean demasiados. Uno de los principales puntos favorables que se encontrará David Villa en su proceso de adaptación es que ya ha compartido intensas vivencias con media plantilla del actual Barça. Sin ir más lejos, durante el Mundial convivirá con 7 de los que serán sus colegas en el día a día azulgrana. En este sentido, será como si ya estuviera haciendo la pretemporada con el Barça. Durante este tiempo, el asturiano podrá



El jugador asturiano hace un gesto de satisfacción en el que ya es su nuevo vestuario.



acabar de conocer de primera mano todo lo que rodea al que será su nuevo club durante los próximos años. "Tengo una gran relación con los jugadores del Barça que juegan en la selección española y con algunos de ellos también una gran amistad fuera del campo. Al fin y al cabo me ayudará en el día de mañana", recordaba en la entrevista a Barça TV, canal con el que pudo cerrar una jornada maratoniana. Esta relación con algunos de los referentes azulgranas también le ayudó a explicar el cambio de equipo a su hija mayor, Zaida, nacida en Valencia: "Al principio no lo entendía demasiado bien, pero le he dicho que papa estaría jugando con Puyol y Xavi, pero en Barcelona."

A todos estos conocidos hay que añadir

'QUINI' Y LUIS ENRIQUE CELEBRARON EL FICHAJE DE VILLA POR EL BARÇA a Gaby Milito, Messi o el mismo Bojan. Con el *Mariscal* compartió dos años durante su estancia en Zaragoza. El central era el capitán y uno de los referentes del

equipo aragonés cuando llegó un joven Villa que vivía la primera experiencia lejos de su Sporting de siempre. Juntos ganaron dos de los tres títulos que Villa sumado en su carrera en Primera. Bojan y Villa también coincidieron en la selección española cuando el de Linyola fue convocado para jugar con la selección absoluta. Respecto a Messi, los dos son imagen de la marca deportiva que les equipa y han compartido rodajes y sobre todo actos promocionales. Allí empezó una buena relación que ahora se podrá plasmar sobre el césped y que sólo con pensarlo ya hace soñar a la afición azulgrana con otro año para la historia.

#### Dos referentes en azulgrana

Todas estas facilidades y dos referentes como Quini y Luis Enrique hacen que Villa lo tenga todo a favor para dejar huella en el Barça. Dos de los asturianos más ilustres y queridos por la afición azulgrana son también los dos grandes ídolos del nuevo 7 azulgrana. Han seguido muy de cerca su incorporación y seguro que lo han celebrado como algunos de todos los goles que hicieron gritar al Camp Nou. "Luis Enrique me llamó y me dijo que disfrutaría mucho en el Barca. A Quini seguro que le hará muy feliz", decía Villa. Las dos leyendas llegaron a llevar el brazalete de capitán con la senyera y marcaron muchos goles con la camiseta azulgrana. El Brujo llegó a marcar 74 en 141 partidos, y Lucho 109 en 300. Dos buenos modelos que Villa, viendo cómo ha ido su carrera, puede llegar a superar. Bienvenido, Guaje.







# El Mundial del Barça

Se iguala la cifra de 1998: hasta 13 jugadores del primer equipo del FC Barcelona están concentrados en Sudáfrica para disputar el primer Mundial africano

#### T Roger Bogunyà F Miguel Ruiz - FCB

El de este verano será el Mundial más azulgrana de la historia. El Mundial del Barça. Las cifras así lo corroboran. Sólo una vez antes 13 jugadores del FC Barcelona habían sido seleccionados para la gran cita del fútbol. Los Valdés, Piqué, Puyol, Sergio, Xavi, Iniesta, Pedro, Abidal, Henry, Márquez, Touré, Alves y Messi, además de Villa, fichado recientemente del Valencia y no incluido en esta lista de 13, son los culpables de este nuevo récord en clave mundialística. Muy cerca de clasificarse y jugarlo se quedaron Ibrahimovic, Chygrynskiy y Keita, tres indiscutibles en sus respectivas selecciones.

Estos números superan el anterior techo culé, que databa del año 1998, cuando también 13 azulgranas fueron llamados para el Mundial de Francia que se adjudicó finalmente la selección anfitriona. En ella despuntaba un joven francés de nombre Thierry Henry, que curiosamente es el único futbolista de la actual plantilla del Barça que puede presumir de haber levantado una Copa del Mundo. Asimismo, es el jugador que más veces ha participado en uno. Hasta en cuatro ocasiones. Carles Puyol, Xavi Hernández y Rafael Márquez le siguen con tres Mundiales disputados; Iniesta, Messi y Touré con dos; mientras que Valdés, Pedro, Busquets, Piqué y Alves son los cinco debutantes.

La comparación con Barças anteriores es válida, pero también lo es la comparación con el resto de conjuntos de la Liga. Y no hay color. El equipo de Guardiola reúne más convocados que ningún otro equipo de la competición. De cerca únicamente le sigue el Real Madrid, con once jugadores seleccionados (Casillas, Albiol, Ramos, Arbeloa, Xabi Alonso, Marcelo, Kaká, Van der Vaart, Pepe, Cristiano Ronaldo e Higuaín). El Sevilla, con cinco internacionales (Squillaci, Zokora, Romaric, Navas y Luis Fabiano), es el tercer equipo de la Liga que más futbolistas cede. La gran temporada del FC Barcelona ha dado así sus frutos. El equipo es líder también en aspectos como éste. El Chelsea, con

17, es el conjunto que más futbolistas aporta al Mundial de todo el panorama europeo.

#### Del Bosque apuesta por la Masia

No sería descabellado imaginar una selección del Barça en el Mundial. Valdés sería el portero, mientras que Alves, Puyol, Piqué, Márquez y Abidal lucharían por las cuatro posiciones en la defensa, Xavi, Sergio, Touré e Iniesta por las tres del centro del campo y Pedro, Henry y Messi serían los delanteros. Habría tres suplentes en una formación que estaría seguro entre las grandes favoritas al título.

La mayoría de estos jugadores tienen un pasado común: la Masia. De los 13 mundialistas del Barça, ocho se han formado en el fútbol base azulgrana, lo que demuestra el éxito de este modelo. A ellos hay que añadir futbolistas como Reina, Cesc o Giovani dos Santos, que también se forjaron en la escuela azulgrana

NINGÚN OTRO EQUIPO DE LA LIGA ESPAÑOLA REÚNE A TANTOS CONVOCADOS y que hasta este verano han defendido respectivamente los colores del Liverpool, el Arsenal y el Galatasaray. En total, son doce los futbolistas educados en la Masia, y la mayoría pertene-

ce a la selección española de Del Bosque, que ha apostado de forma descarada por la fórmula Barça para intentar asaltar Sudáfrica. Ante la duda, el seleccionador prefirió a Valdés antes que a otros porteros de enorme nivel de la Liga y a Pedro antes que a otros jugadores con gol y más habituales como Güiza o Negredo. Evidentemente, el resto de miembros del Barça que juegan con España ya son intocables. Es incuestionable que la selección tiene sello azulgrana. Ambos conjuntos practican un fútbol de toque muy similar y sus orígenes, las categorías inferiores del Barça, son idénticos.

#### Candidatos a ganarlo todo

Los éxitos logrados recientemente en la entidad azulgrana permiten a la mayoría de los futbolistas de Josep Guardiola estar a un único





gran título de haberlo ganado todo: les falta un Mundial. Este es el caso, sobre todo, de todos los integrantes de la selección española, que ya ganaron la Eurocopa en 2008, o de Alves, campeón de la Copa América con Brasil en 2007. A todos ellos sólo les falta un trofeo. A Leo Messi, en cambio, le falta un Mundial y una Copa América, aunque su excelente temporada, también a nivel individual, le permite soñar con cualquier cosa.

A priori, su combinado, dirigido por otro ex azulgrana, Diego Armando Maradona, no parte entre el grupo de tres o cuatro grandes favoritos al cetro mundial, sobre todo tras comprobar las dificultades sufridas en la fase de clasificación, donde tuvo que jugárselo todo en una repesca ante Uruguay. En semifinales, un posible cruce con España haría posible un due-

EL SELLO DE LA MASIA SE IMPONE, CON 11 JUGADORES FORMADOS EN LA CANTERA lo entre Messi y ocho de sus compañeros en el Barça. Para eso, el combinado de Vicente del Bosque debe completar su primer gran reto en el Mundial: evitar a los brasileños en la pri-

mera eliminatoria. La campeona de Europa es una de las grandes favoritas a llevarse el título, una vez superada la maldición de los famosos cuartos de final. Comparte esa etiqueta de favorita con la Brasil de Alves, clasificada con holgura para el Mundial. Para Francia, quizá la otra selección "azulgrana" con más opciones

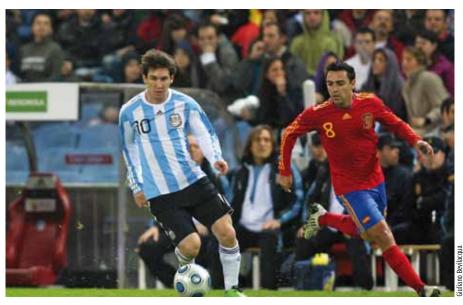

Xavi persigue a Messi durante el amistoso jugado el pasado 14 de noviembre.

reales de alzarse con el título, el viaje hasta Sudáfrica rozó el drama y el esperpento tras la mano de Henry en la repesca ante Irlanda. Y, aunque no parte entre las grandes candidatas, ya en el 2006 se quedó a una tanda de penaltis del título, demostrando que en una fase final así Francia siempre responde. Aparentemente con menos opciones parten la selección mexicana de Márquez, así como Touré y su Costa de Marfil. Para ambos combinados, alcanzar los cuartos de final ya sería un éxito tremendo.

Sea como sea, este Mundial parece que

acabará con la maldición de los cuartos de final para alguno de los integrantes del Barça. De los 13 participantes del equipo de Guardiola, sólo Henry y Abidal pueden decir que han superado dicha ronda en una cita así de relevante. El resto todavía sueña con jugar unas semifinales. Y, sobre todo, todos ellos sueñan con repetir lo que logró Rivaldo: el brasileño, en el año 2002, fue el último jugador que ganó una Copa del Mundo habiendo jugado la temporada anterior con el FC Barcelona. Hay muchas opciones para que este Mundial sea nuestro. Del Barça.

#### **EL BARÇA, EN LOS MUNDIALES\*** 1934 Italia 1986 México **2002 Corea y Japón** Puyol ESP Urruti Nogués Zabalo FSP Julio Alberto ESP Xavi FSP ESP Ventolrà Luis Enrique Calderé FSP Bonano ARG P. Andersson 1950 Brasil SUE Carrasco Ramallets J. Gonzalo **ESP** Archibald FSP Christanval FRA ESP Coco Rivaldo M. Gonzalo FSP 1990 Italia RRΔ ESP ESP Basora Zubizarreta ESP ESP César ESP Roberto 2006 Alemania Bakero Puyol 1962 Chile I Salinas FSP Xavi FSP Koeman Iniesta Sadurní ESP Garay Edmílson BRA ESP Ronaldinho Segarra 1994 Estados Unidos BRA Rodri ESP ESP Zubizarreta Ferrer Van Bronckhorst HOL HOL Vergés Van Bommel Sergi E. Martínez FSP Márquez MFX Nadal Deco POR 1966 Inglaterra Guardiola **ESP** Larsson SUE Bakero ESP Messi ESP ESP Olivella Goikoetxea **FSP** Gallego 2010 Sudáfrica Begiristain Fusté FSP I Salinas FSP Puyol Piqué **FSP** HOL BUL Koeman 1974 Alemania Occidental ESP Stoichkov Busquets Cruyff Romário Xavi Iniesta **ESP** 1998 Francia FSP Ferrer Valdés **FSP** 1978 Argentina FRA Henry Abidal Migueli De la Cruz ESP ESP Nadal FRA ESP ESP Alves BRA Sergi Olmo **ESP** Celades ESP Márquez MEX Asensi ESP Amor Luis Enrique ARG FSP Rexach FSP Messi Neeskens Pizzi Hesp HOL Reiziger 1982 España HOL Bogarde Giovanni Urruti ESP HOL Alexanko **ESP** Periko Alonso Rivaldo BRA Tente Sánchez Quini

#### 84 JUGADORES EN TODA LA HISTORIA

La relación del FC Barcelona con los Mundiales nace en 1934, cuando Nogués, Zabalo y Ventolrà tuvieron el privilegio de ser los primeros azulgranas de la historia en ser convocados. Desde entonces, hasta 81 jugadores más han participado en la gran cita del fútbol mundial tras haber defendido esa temporada la camiseta azulgrana. De hecho, sólo ha habido ausencia del Barça en cinco de los 19 Mundiales que se han jugado: en 1930, 1938, 1954, 1958 y 1970 no hubo participación de ninguno de ellos. La selección española es la que más futbolistas del Barça ha recibido (56), aunque son un total de once países diferentes a los que la entidad azulgrana ha cedido a sus jugadores. Si en el siguiente Mundial se repite una convocatoria tan multitudinaria como la de este verano se alcanzará la cifra de 100 hombres del Barça en el evento más importante por selecciones.



## 'Barça a l'Hora' y 'Barça Notícies'

La actualidad del Barça cada día más cerca

12:55 15:00 15:55 19:00 20:00 21:00

'Barça a l'Hora'

La actualidad del equipo y del club cada hora a tu alcance

#### 'Barça Noticies'

El informativo completo. Equipo, secciones, club, Fundación... Todo el Barça a tu alcance

NUNCA UN CANAL DE TELEVISIÓN HABÍA ESTADO TAN CERCA DEL BARÇA



# "Europa és blaugrana!"

A París va arribar la segona. Com amb el Barça de Rijkaard, la Ciutat de la Llum va reparar el palmarès del bàsquet. "Europa és blaugrana", recordava Grimau

#### T Aleix Santacana F Àlex Caparrós - FCB

Un parell de dies abans d'emprendre el viatge cap a París, els jugadors del Regal Barca confessaven a Barca TV per quin motiu volien guanyar l'Eurolliga (el vídeo es pot consultar a www.youtube.com/ fcbarcelona). Alguns, com Ricky Rubio, Víctor Sada o Jordi Trias parlaven de "fer realitat un somni". Fran Vázquez i Lubos Barton la desitjaven perquè, tal com deien, "és l'únic títol que ens falta". Pete Mickeal argumentava una mica més el seu motiu: "L'equip ha treballat molt intensament durant vuit mesos per aconseguir-la". Juan Carlos Navarro era més contundent: "Ens la mereixem!". I el capità, Roger Grimau, la volia guanyar "per tots els culers". Enmig de tots aquells desitjos expressats en veu alta

hi havia un jugador a qui se li van il·luminar els ulls: Gianluca Basile. L'escorta italià del Regal Barça va mirar la càmera, va agafar aire i va dir: "Vull guanyar l'Eurolliga per tots. Per l'afició, pel club i per mi. Sobretot per mi!". Va esbossar un somriure i va deixar anar el micròfon.

Des del 1999, quan va desvincular-se del Reggio Emilia per jugar en un equip gran, la Fortitudo de Bolonya, tenia un objectiu: guanyar l'Eurolliga. Aquesta ambició per aconseguir el màxim títol del bàsquet europeu el va portar a fitxar pel Barça el juliol del 2005. Després de 3 intents fallits, el 2004 amb la Fortitudo i el 2006 i el 2009 amb el Barça, Baso, com l'anomenen els companys, sabia que París 2010 era una gran oportunitat. Als seus 35 anys era el jugador més

veterà de la Final a Quatre. La il·lusió de Basile la compartien la resta de jugadors, tècnics, directius i aficionats. El Regal Barca va arribar a París amb l'aval d'una trajectòria gairebé perfecta, amb només dues derrotes en 20 partits disputats, i en va tornar amb un expedient brillant, amb unes xifres i una superioritat incontestables. La conquista de París va ser el triomf de la constància, del talent i del treball. Una victòria col·lectiva d'un equip que amb un bàsquet atractiu va dominar la competició de principi a fi. El dilluns 10 de maig, l'endemà de la gran final, el prestigiós diari francès L'Équipe va titular "Barça, quina lliçó!" i La Gazzeta dello Sport d'Itàlia va dir que el conjunt blaugrana ja és "al sostre d'Europa". Fins el diumenge 9 de maig



Jugadors i cos tècnic comparteixen el títol amb l'afició a la festa de rebuda dels campions celebrada al Palau Blaugrana.

del 2010, el Barça era l'equip que, amb 11 participacions, més vegades havia estat en una Final a Quatre. No obstant, només podia presumir de tenir una Eurolliga al seu palmarès, la que va assolir l'11 de maig del 2003 al Palau Sant Jordi de Barcelona. A París se n'havien perdut dues, la del 1991 i la del 1996. "París no ens deu cap

"BARÇA, QUINA LLIÇÓ!" VA TITULAR *L'ÉQUIPE* L'ENDEMÀ DE LA GRAN FINAL Eurolliga; és la secció de bàsquet del Barça la que en deu una o més d'una a l'afició", repetia Xavi Pascual just abans del viatge

L'entrenador del Regal Barça va com-

plir. De moment, ja en suma una. L'afició també va respondre. L'equip va tenir el suport que s'ha guanyat a pols al llarg de la temporada. El Regal Barça va vendre en un sol dia els 1.680 abonaments que tenia, als quals cal afegir-hi els que molts aficionats van comprar pel seu compte a través de la mateixa Eurolliga. En una capital francesa tenyida de blaugrana, els jugadors i tècnics del Barça van afrontar la cita amb confiança i tranquil·litat. "Tenim molta il·lusió. Volem gaudir d'aquest espectacle. Tothom en té ganes", apuntava les hores prèvies al

primer partit Ricky Rubio, l'habitual company d'habitació de Gianluca Basile en tots els desplaçaments i concentracions. Ricky no havia estat mai a París. "Ara recordaré sempre la primera vegada gràcies a la Final a Quatre". Basile, sí. Qui sap què va dir Basile a Ricky abans del duel de semifinals contra el CSKA de Moscou, però el cert és que Ricky va firmar una gran actuació en el seu debut en una Final a Quatre. Com Pete Mickeal, com Boniface Ndong, com Erazem Lorbek, com Juan Carlos Navarro... En definitiva, com tot l'equip.

#### Una semifinal dura

El Regal Barça va saber controlar en tot moment el partit per superar el campió rus, l'únic conjunt que ha disputat vuits Finals a Quatre de manera consecutiva i que la temporada passada havia estat el botxí del Barça a la Final a Quatre de Berlín. El resultat final, 64 a 54. "Ha estat un partit dur, molt físic, però l'important és que hem guanyat i que jugarem la final", apuntava Basile amb serenitat dins del vestidor. El somni era una mica més a prop. "No hem vingut a París a guanyar el partit de semifinals, sinó a guanyar el títol", declarava amb rotunditat Xavi Pascual a la sala de premsa de l'Omnisports París

Bercy en una nova mostra de l'ambició de l'equip. Una ambició que també va quedar reflectida al diari personal de Pete Mickeal, que va acceptar compartir-ho amb tots els aficionats blaugrana a través del web del club: "Quan Pascual m'ha preguntat com em sentia li he respost: ready (preparat). A les sis del matí ja estava

ELS DE XAVI PASCUAL VAN FIRMAR UNA EUROLLIGA GAIREBÉ PERFECTA pensant en el partit. M'agrada viure'ls amb intensitat. Si volem guanyar l'Eurolliga ho hem de fer contra els millors equips. Aquesta temporada hem deixat fora de

combat equips de la talla del Montepaschi de Siena, el Reial Madrid, el Panathinaikos o el mateix CSKA"

Només faltava fer el mateix amb l'Olympiacos, l'equip amb més pressupost de l'Eurolliga. El millor atac de la competició, el dels grecs, contra la millor defensa, la blaugrana. Només hi havia un precedent en una final entre Barça i Olympiacos. El de l'any 1997 a Roma, on els blaugranes van perdre (73-58). "Vaig fer mil quilòmetres amb cotxe fins a Roma per veure aquella final i recordo la sensació de



Xavi Pascual és mantejat pels seus jugadors just després de la final.

# CAINI DISSING

3





Espectacular salt de Víctor Sada en el duel contra l'Olympiacos. A la dreta, Gianluca Basile, un dels jugadors més feliços després d'aconseguir la preuada Eurolliga.

derrota que vam viure al llarg del viatge de tornada. No vull que la gent que ha vingut a París senti el mateix", deia Xavi Pascual quan faltaven poques hores per a l'inici de la final, rememorant la seva experiència negativa com a seguidor. Com cada dia, jugadors i cos tècnic van dinar conjuntament a l'hotel de concentració. Hi havia somriures i es respirava certa tranquil·litat tot i ser davant d'una oportunitat històrica. "És un bon símptoma", pronosticava Terence Morris, un jugador discret fora de la pista, però espectacular quan trepitja el parquet. A mitja tarda van pujar a l'autocar i van recórrer els cinc minuts de trajecte fins a l'Omnisports París Bercy, un pavelló que pot acollir fins a 17.000 persones i que era ple a vessar. "Tant de bo que avui sigui el dia. Tant de bo!", murmurava Basile minuts abans del salt inicial.

#### La final perfecta

Un parell d'hores més tard, a les onze de la nit, el Regal Barça ja era el nou campió de l'Eurolliga. El marcador final, 86 a 68, un resultat capicua que serà fàcil de recordar, no deixava lloc a dubtes. Els de Xavi Pascual van escombrar de la pista el potent Olympiacos. "L'equip ha jugat amb una mentalitat excel·lent i aquesta maduresa mental ha estat clau aquesta temporada i per aconseguir aquest títol", explicava un exultant i feliç Pascual. Pel que fa als jugadors, aquells motius pels quals volien guanyar l'Eurolliga van passar fugaçment pel seu cap. Per Víctor Sada, "és un somni fet realitat, el millor moment

de la meva vida pel que fa al bàsquet". "No es pot definir. S'ha de viure. Quan compleixes un somni, és això", deia Ricky, acariciant la Copa després de la seva primera participació. "Un 100%, eh!", puntualitza amb un somriure cada vegada que li recorden que ha guanyat l'Eurolliga a la seva primera Final a Quatre. Encara sobre el parquet, Navarro, l'únic jugador del la història del Barça amb dos títols de campió d'Europa, dedicava el triomf als seus companys, a la família i a l'afició: "Tota aquesta gent s'ho mereix. Ja tocava guanyar aquest títol i encara més fer-ho d'aquesta manera." Gianluca Basile va pujar per una

JUGADORS COM BASILE FEIA ONZE ANYS QUE PERSEGUIEN AQUEST SOMNI de les escales que donaven accés a la graderia i es va abraçar efusivament als seus familiars i amics. Encara amb llàgrimes als ulls intentava expressar la seva felicitat:

"Onze anys esperant... Onze anys jugant partits, entrenant dia rere dia per ara, per fi, aconseguir aquesta Copa. He esperat molt, però l'important és que ara ja la tinc. No tindria temps de donar les gràcies a tothom. M'heu regalat un somni i no sé com agrairho". Basile és el jugador que més partits ha disputat a la història de l'Eurolliga, 199, i el que més triples ha anotat. Un total de 381. Igual que la resta de companys, tècnics i aficionats, té el títol que més desitjava.

Des del 9 de maig del 2010 París també és un punt de referència per als amants del

#### LLIBRES AMB DEDICATÒRIA

Xavi Pascual, l'entrenador que als seus 37 anys ha portat l'equip a aconseguir aquesta gran fita, va regalar, el 23 d'abril passat, diada de Sant Jordi, un llibre a cadascun dels jugadors i membres del cos tècnic del Regal Barça. Els llibres eren personalitzats i anaven acompanyats d'un petit escrit del mateix Pascual. El primer tècnic català a assolir l'Eurolliga els va fer aquest regal perquè tots ells el poguessin assaborir durant l'estada a París. Un detall de Pascual, que va pensar en la lectura com una bona font de motivació i d'inspiració. Ell va optar per endur-se *Si los muertos* no resucitan, de Philip Kerr, una novel·la negra protagonitzada per l'investigador privat Bernie Gunther i ambientada als Jocs Olímpics de Berlín, en una Alemanya dominada pels nazis. Segons Pascual, "cal estar molt concentrat per llegir-la". El desenllaç de la novel·la només el coneixen els lectors. El de l'Eurolliga ja el sap tothom.



Primera fotografia dels campions d'Europa al parquet de l'Omnisports París Bercy.

bàsquet. El Barça de Rijkaard va guanyar-hi l'any 2006 la segona Lliga de Campions de la història del club i, tres anys després, el Barça de Xavi Pascual hi ha guanyat la segona Eurolliga de la secció de bàsquet. Solidaritat, treball i esforç, sempre en sintonia, són paraules que defineixen aquest conjunt. A la pista, oferint un bàsquet ràpid, modern i espectacular. A fora en destaca el factor humà. "Si algun dia em pregunten què és un equip, parlaré d'aquest Regal Barça", resumeix Ricky. Tot i les més de dues hores i mitja de retard i

SOLIDARITAT, TREBALL, ESFORÇ I QUALITAT DEFINEIXEN AQUEST EQUIP el cansament d'una nit de celebracions merescudes a París, la cara de felicitat no havia desaparegut dels jugadors i tècnics del Regal Barça quan van tornar a Barcelona i van

trepitjar el Palau Blaugrana. El primer que va agafar el micròfon per dirigir-se als 4.000 aficionats que els esperaven va ser Xavi Pascual, que va agrair el "suport incondicional" del públic, el treball de la gent "que no surt a les fotos" i la feina dels jugadors, "que porten l'escut del Barça amb orgull arreu d'Europa". Xavi Pascual, com Pep Guardiola, també va fer seva la històrica frase de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys: "Ciutadans del Barça i de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí!". Europa torna a ser blaugrana.

#### PREMIS PER A UN GRAN VESTIDOR

Els centenars de periodistes acreditats que van cobrir la Final a Quatre van decidir per unanimitat que Juan Carlos Navarro havia estat el jugador més valuós de la final, l'MVP. L'escorta de Sant Feliu, que prèviament havia estat seleccionat al cinc ideal de la competició, va anotar 21 punts, va repartir 3 assistències i va capturar 5 rebots, i va demostrar que és el líder natural del millor equip d'Europa. "Estic orgullós d'haver tornat de l'NBA per guanyar aquest títol", va afirmar Navarro a la festa de rebuda dels campions al Palau Blaugrana. "Doncs jo estic orgullós de no haver-hi anat per guanyar-lo", replicava instants després Ricky Rubio, designat l'Estrella Emergent de la competició. A aquest premis cal afegir-hi el d'Erazem Lorbek, que va ser inclòs



### Visa Barça

### Un equipo, unos colores, una tarjeta: la Visa Barça

Ser titular tiene muchas ventajas, y la Visa Barça te ofrece las mejores condiciones. A continuación, te exponemos los beneficios de que dispones por ser titular de la tarjeta:

- No necesitas cambiar de banco o caja.
- La cuota del primer año siempre será gratuita. Y si eres socio del Barça y realizas una compra anual con esta tarjeta, las cuotas de los años siguientes tampoco te costarán nada.
- Conseguirás Puntos Estrella canjeables por regalos del catálogo.
- Podrás escojer entre los diseños exclusivos de la Tarjeta Visa Barça.
- A través de Linea Abierta, tendrás la posibilidad de fraccionar la cuota de socio del FC Barcelona en tres mensualidades, sin gastos adicionales.

¿Hablamos?

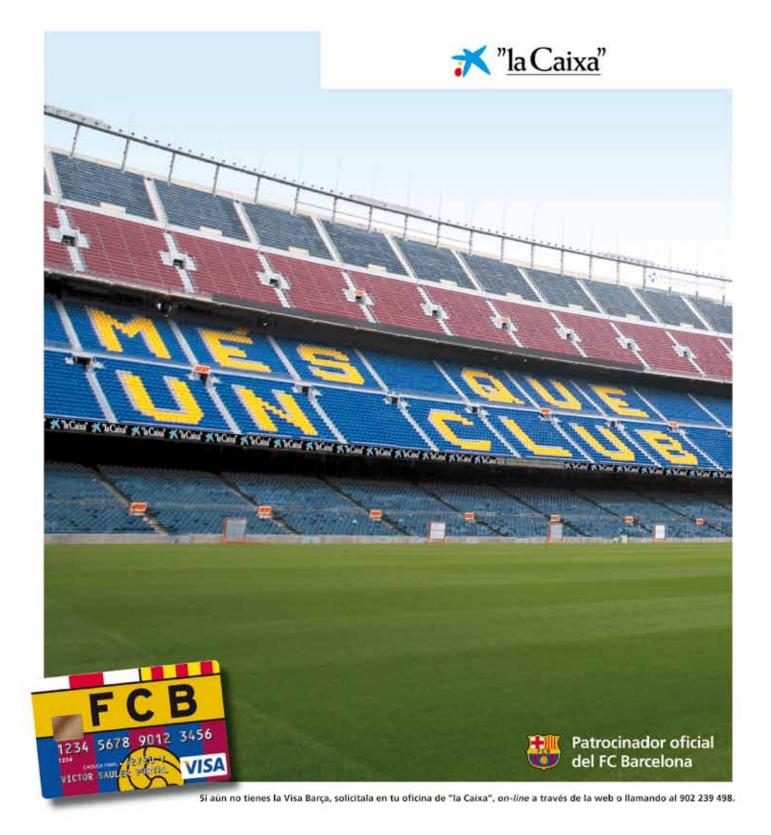



La plantilla completa del Barça Sorli Discau celebra la victoria ante el Roncato Patí Vic. La 19 a ya está aquí.

# El rey de Europa vuelve a reinar

El Barça Sorli Discau sigue escribiendo con letras de oro su nombre en la historia del hockey patines. En Valdagno llegó la 19ª Copa de Europa de la sección

### T Llorenç Tarrés F Miguel Ruiz - FCB

Hablar del Barça de hockey patines es hablar de títulos, de éxitos, del trabajo bien hecho y de la justa recompensa al esfuerzo de mucha gente. Hablar de hockey patines es hablar de orgullo culé, de saber que habrá épocas mejores y épocas no tan buenas pero de estar seguro de que no te fallarán. Y la sección más prolífica de la entidad no falló en la localidad italiana de Valdagno, donde recuperó el trono europeo, aquel que hace un año se había escapado en la lotería de los penaltis contra el Reus. La apuesta del comienzo de temporada, con la llegada de Ferran Pujalte al banquillo y la presencia de Quim Paüls en los despachos, cosechaba los primeros frutos.

El Barça Sorli Discau llegaba a la cita en el mejor momento de la temporada: supo sufrir en la primera fase y acabó adjudicándose el título con la solvencia de un auténtico campeón. No tuvo el debut esperado y acabó cediendo un empate contra el Porto en el primero partido. Un enfrentamiento que

dominó durante muchos minutos, pero en el que el equipo portugués nunca arrojó la toalla para acabar con el 4-4 final. Este resultado obligaba a esperar el resultado entre el Porto y el anfitrión y mejorarlo en la última jornada.

El campeón luso ganó 4-2 su partido, por lo que había que superar al Valdagno por más de dos goles de diferencia. En una primera mitad de nervios, los locales ganaban 2-1 y nada más comenzar la segunda mitad marcaron el tercer gol. Había que esperar un milagro en forma de cinco goles. O confiar en este equipo. Y puestos a elegir, siempre vale la pena confiar en el Barça de hockey patines.

### La final, contra la bestia negra

La reacción azulgrana fue de récord cuando muy pocos lo esperaban. Diez goles consecutivos, todos de diferente factura, le valieron la ovación de un Palalido que se rindió ante la exhibición de los catalanes y, sobre todo, le granjearon la clasificación para la gran final, donde esperaba el Roncato Patí Vic. No era

un rival cualquiera para el partido más esperado y deseado de la temporada. Y es que el conjunto de Osona fue el verdugo azulgrana en la Supercopa (global de 7-5), en las semifinales de Copa (3-2) y en la OK Liga donde se impusieron a los de Pujalte (4-2). Por tanto, el mejor rival posible para sacarse una espina, para demostrar quién manda, quién sigue siendo el mejor equipo del continente. El rey de Europa patina con los colores azul y grana en la final y así quedó demostrado. Jordi Adroher, que habría ganado con holgura el MVP del torneo si se hubiera premiado al mejor jugador, y el argentino David Páez abrieron hueco antes del descanso y acabaron con las teorías de los que esperaban una final igualada. En la reanudación, los goles de Panadero y Reinaldo García sentenciaron la final y sólo el ex azulgrana Masoliver pudo maquillar un poco el marcador.

La explosión de alegría en la pista fue total. Adroher y Nalo (Reinaldo) celebraron su primer gran título europeo con la misma



El equipo celebra de forma conjunta la 19 a Liga de Campeones sobre la misma pista de Valdagno.

euforia que el portero Aitor Egurrola y Páez, que ya tienen ocho cada uno, o Panadero, que ha ganado siete. Las lágrimas de alegría de Teixidó no pasaron desapercibidas; la emoción imposible de disimular del siempre sonriente Carlitos López, uno de esos jugadores que se hacen querer; el orgullo de un Octavi Tarrés igualmente partícipe de la victoria y un Mia Ordeig que deja de lado la serenidad que le caracteriza para soltar toda la tensión y celebrar el éxito como es debido. Para orgullo del cuerpo técnico y los aficionados, todos los jugadores eran una piña. Y entre ellos, una leyenda con patines, el gran capitán: Alberto Borregán.

### 16 años, más de 50 títulos

Beto fue el encargado de levantar un trofeo que vale su peso en oro y nunca mejor dicho, ya que pesa 30 kilos. Era su novena Copa de Europa y el título número 51 como azulgrana, pocos días antes del desenlace de la OK Liga. A sus 32 años, dieciséis de ellos en la élite,

el barcelonés sigue ampliando un palmarés envidiable, incuestionable.

Como suele ser tradición -su tradición-, Borregán se hizo la foto de los campeones en medio del grupo, sentado y con la copa entre las piernas. La instantánea de Valdagno se añade a un álbum que ya incluye las fotografías de las temporadas 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2006/07 y 2007/08. Una auténtica locura de títulos al alcance de muy pocos.

"Claro que me acuerdo de los títulos, pero tengo que decir que son mérito de todo un equipo, no de un solo jugador. Sin mis compañeros no habría conseguido ni uno, de eso estoy convencido y quiero agradecer el trabajo de todos los compañeros", explicaba el dorsal 21 en plena celebración sobre el parquet del Palalido de Valdagno.

### Producto 100% azulgrana

Alberto Borregán (Barcelona, 1977), un producto de la cantera azulgrana, comenzó la

práctica del hockey sobre patines con sólo cuatro años, siguiendo la tradición familiar y demostrando muy pronto sus habilidades. Su primer equipo fue el Cerdanyola, donde se formó como jugador. A los dos años fichó por la Unió Esportiva Horta, desde donde acabó dando el salto al Barça. En 1994, cuando tenía 17 años, debutó con el primer equipo que entonces dirigía desde el banquillo Carlos Figueroa.

Jugador talentoso, con una técnica depurada, malabarista, capaz de aprovechar todas sus virtudes técnicas en beneficio del equipo y con el gol en las venas, Borregán ha sido parte activa y protagonista en la segunda etapa de más gloriosa del hockey patines (la primera fue la de los años 70 con José Lorente de entrenador). Y es que, como decíamos al principio, hablar de hockey sobre patines es hablar de títulos. Y hablar de títulos en clave azulgrana es hablar de Beto Borregán, el emblema de este Sorli Discau que quiere seguir haciendo historia.



La intensidad defensiva y el acierto de Barrufet permitieron al Barça Borges coger una renta importante en una final que acabó con caras de decepción absoluta.

## Barrufet merecía un final mejor

### Llorenç Tarrés 🖹 Àlex Caparrós - FCB

Lanxess Arena de Colonia. 30 de mayo del 2010. David Barrufet pone punto y final a 21 temporadas en el Barça, 7.380 días después de su debut en la portería azulgrana. Un mito cuelga las botas, con 71 títulos en el bolsillo, entre ellos siete Copas de Europa, y el corazón de los aficionados no sólo del FC Barcelona, sino de todos los amantes del balonmano, robado.

Barrufet disputó su último partido contra el Kiel. La gran final de la Champions, el gran reto del Barça Borges desde que el pasado mes de febrero el gran capitán anunciara que se retiraba al final de temporada. El equipo le quería dedicar este último gran título para rubricar una trayectoria impresionante y culminar una temporada fantástica -habría sido el quinto título del curso-, pero ni la derrota ante el conjunto alemán (34-36 en una gran final que se escapó por muy poco) puede manchar una carrera inigualable.

A pesar de los 40 años recién cumplidos, Barru demostró que sigue en forma. No se pudo llevar el mejor regalo para decir adiós. Un final cruel para el equipo, especialmente para el portero, que en su último partido ofreció un recital de paradas, una exhibición que resume 21 temporadas élite. No fue suficiente para batir al Kiel y no merecía esto, el capitán azulgrana, que hasta el último momento ha demostrado ser un señor del deporte. Levantó los ánimos de toda la plantilla y cuando la tensión hizo acto de presencia al final del partido, actuó como un gran capitán.

### El más laureado de la historia

Barrufet pone punto y final a una carrera insuperable, con 71 títulos ganados con el Barça. Su palmarés europeo se completa con dos Recopas de Europa, cinco Supercopas y una Copa EHF. Nacido en Barcelona el 4 de junio de 1970, Barrufet se inició en el balonmano a los 8 años. Fichó por el Barça cuando tenía 14. Prometedor desde el primer día que se situó entre los palos de una portería, fue proclamado el mejor del mundo por la Federación Internacional de Balonmano las temporadas 2000/01 y 2001/02.

Con sólo 19 años ya ganó la primera Copa de Europa y desde entonces ha estado presente en todas las finales europeas del FC Barcelona. Vivió en primera persona los cinco títulos consecutivos del Dream Team en los años 90, y también participó en los dos últimos, cuando ya no estaba la mayoría de compañeros de aquella época. Para el recuerdo queda la gran despedida que le ofreció el Palau Blaugrana, su casa, cuando 5.674 personas, la mayoría vestidas de color amarillo, le homenajearon cuando jugó los últimos minutos como local en el partido entre el Barça Borges y el Naturhouse La Rioja de la Liga Asobal.

David Barrufet, licenciado en Derecho, pasará a integrar los servicios jurídicos del FC Barcelona, el club de sus amores, el club al que tanto ha dado y el club del que tanto ha recibido.

## InfoSocial de "la Caixa"



Informativo de la Obra Social "la Caixa" - Junio de 2010

www.laCaixa.es/ObraSocial

# 28.888 personas han encontrado trabajo gracias al programa Incorpora de "la Caixa"

Esta iniciativa crea puentes entre 243 entidades sociales, que trabajan en la inserción de colectivos con dificultades especiales, y más de 10.000 empresas vinculadas al programa.

El programa Incorpora de "la Caixa" apoya a las empresas que lo desean, ofreciéndoles un programa de responsabilidad social empresarial en integración laboral, con un servicio personalizado de intermediación entre la compañía y el trabajador.

Las entidades colaboradoras cuentan con 358 técnicos en inserción que conocen las características de las empresas de su zona con el objetivo de presentarles perfiles que se ajusten a sus necesidades. Entre sus cometidos destacan el seguimiento del proceso de formación del futuro empleado, el acompañamiento laboral de las personas insertadas y la solución a posibles dificultades que puedan surgir en el marco de la relación laboral.

### Más de 3.400 empresas se unieron al programa el año pasado

Fruto del trabajo de difusión, el número de compañías ha aumentado considerablemente en los últimos meses, llegando a las 10.038 actuales. También hay que añadir los acuerdos firmados con agrupaciones empresariales y sociales (como cámaras de comercio, patronales y confederaciones). Esta proximidad con el sector empresarial ha permitido constatar que la contratación de personas en riesgo de exclusión es una alternativa válida para los empresarios.



Incorpora es hoy un referente en la ayuda a la integración laboral.

### Ayudar a los que lo tienen más difícil

Los beneficiarios del programa Incorpora son personas con discapacidad, jóvenes con dificultades especiales para acceder al primer trabajo, parados de larga duración mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres afectadas por situaciones de violencia de género, ex toxicómanos y ex reclusos.

### Una oportunidad para empezar de nuevo



La Obra Social "la Caixa" ofrecerá, durante el año 2010, un total de 1.400 becas de formación profesional.

Con el fin de contribuir a la reinserción de las personas internas en centros penitenciarios que están cumpliendo la última fase de su condena, la Obra Social "la Caixa" inició en 2005 un programa de becas para reclusos.

A través de ellas, los becados tienen la posibilidad de formarse en los oficios con mayor demanda, adquiriendo no solamente los conocimientos correspondientes a una formación profesional sino también la asunción de las obligaciones personales y profesionales que comporta un empleo estable.

Los cursos se llevan a cabo fuera de los centros penitenciarios y en régimen semilaboral.

### La protección del medio ambiente, otra vía de reinserción de colectivos con dificultades

4.212 personas han accedido a un trabajo, gracias al programa de conservación de espacios naturales de la Obra Social "la Caixa".

Desde hace tres años, la Obra Social "la Caixa" desarrolla un programa de conservación integral de los espacios naturales de toda España, que se implementa a través de convenios con las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales.

El programa promuéve la integración sociolaboral de personas con dificultades para acceder al mercado laboral a través del desarrollo de acciones vinculadas a la protección y gestión del medio ambiente. Su labor consiste en la restauración de áreas degradadas, la prevención de incendios o la creación de zonas en los parques naturales accesibles a personas con dificultades de movilidad o sensoriales, entre otras tareas.

Desde el inicio del programa, se han realizado 1.888 proyectos medioambientales en espacios naturales de toda España.



# "Comparto los valores de Pep"



### En la cocina lidera, tiene el cerebro de Xavi y el talento de Messi. No gana Champions, pero gana estrellas. El mejor cocinero del mundo es del Barça y le recibimos en el Camp Nou

T Eduard Pujol



### ¿La cocina o el Barça?

Primero fue el Barça, que ya lo llevaba en los genes, y después los fogones.

### ¿Y su momento iniciático en el Camp Nou?

Tengo mala memoria, pero recuerdo dos momentos. Un partido de Copa de Europa y el debut del Cruyff, 4 a O contra el Granada. Ese partido es todavía un icono.

### ¿Fue el punto de partida de todo lo que ha venido después?

Sí, pero las cosas son como son. El primer año de Johan como jugador fue memorable, pero la segunda parte, la de entrenador, es más importante y decisiva. Por lo que significó, por lo que ganamos y lo que aprendimos. Como futbolista, si somos objetivos, el Barça no ganó tantas cosas. Pero sentado en el banquillo, Cruyff lo cambió todo. Nos acostumbramos a ganar y dejamos de sufrir.

### Nacido hace más de 35 años, ¿es de los barcelonistas predispuestos a la catástrofe?

Si el partido es importante, soy de los que sufren. De hecho, si no sufres es que no hay pasión. Pero también es cierto que si perdemos duermo. En la vida todo debe tener un punto de mesura.

### ¿Y el Barça de hoy tiene mesura?

¡Y tanto que sí! Estamos ante un equipo perteneciente a un club con valores. Valores, si tú quieres, muy generales, tanto, que en la cocina también nos servirían. Esfuerzo, disciplina, pasión, son todas las normas que Pep ha impuesto y resultan esenciales para el Barça, pero también para la alta cocina y, claro, para ir por la vida.

### En la cocina, Ferran Adrià lidera y organiza un equipo de 40 personas. En el fondo, ¿todos llevamos un Pep dentro?

Es mi trabajo. Liderar el equipo y controlar a los que controlan.

### ¿Conducir un grupo es difícil?

Mucho. Tratas con gente diferente, con maneras de trabajar muy diversas. Ponerlos de acuerdo nunca es fácil. Hay que marcar una estrategia común, una manera de trabajar compartida. Es un trabajo enorme y una gran responsabilidad.

### ¿Ganar ayuda?

Si no ganas, todo se complica. Cuando se gana todo es más fácil. Gestionar derrotas y empates debe de ser complicado. Y más en este Barça, en que un partido malo o uno no muy bueno parecen impensables, de otra época.

### Es injusto. No se puede ganar siempre.

Sí, es injusto, pero así es la vida. Y si te fijas, cuando se gana, el triunfo tampoco es lógico. Todo es exagerado. La victoria es desmesura.

### 6 títulos en el 2009 y, ahora, la Liga.

Es irrepetible. Siempre lo podremos recordar. Hemos vivido cosas mágicas. No sé si somos conscientes de ello. Deberíamos serlo.

### Ganar tanto, parecía imposible. Sus primeros recuerdos en el campo son de la Liga del 0 a 5 en el Bernabéu, cuando hacía 14 años que no se ganaba ninguna Liga...

Por eso te decía que el mejor Cruyff es el Cruyff entrenador. Sentó las bases para forjar el mejor Barça de la historia. Tiene una forma particular de entender el fútbol. También es verdad que ganar es cosa de todos, porque en la vida no hay nadie que pueda hacer cosas importantes solo. Pero sin la filosofía de Johan, hoy no estaríamos hablando de 6 títulos en el 2009 y una Liga ganada con 99 puntos.

### Cruyff es un alma rebelde, una persona transgresora. Si no, no habría cambiado todo lo que cambió. En la cocina, ¿Ferran Adrià también responde a este perfil?

Mi herramienta no es la rebeldía. Quizás quedaría bien explicarlo así, pero a mí me mueve otra cosa. Nosotros en la cocina nos tomamos las cosas de forma natural. A veces puede acabar con polémica y todo. Aunque no te lo parezca, a mí no me gusta la polémica. Y pienso que a Johan tampoco. En las distancias cortas Johan es simpático e irónico. Creo que a él tampoco le gusta la polémica.

### ¿Su trabajo le ha permitido tratarlo?

Sí, he tenido esa suerte, porque es una persona genial. Lo digo con independencia del fútbol. Además, como jugador, y estéticamente, es el que más me ha gustado de la historia.

### ¿Qué destacaría del Barça de Guardiola?

La cara humana. Cuando ves que gente como Messi, Iniesta, Valdés o Puyol son gente "DEL BARÇA DE GUARDIOLA, DESTACA LA HUMANIDAD. NO TIENE PRECIO VER QUE MESSI, INIESTA, VALDÉS O PUYOL SON GENTE NORMAL. NO SÉ SI SE VALORA LO SUFICIENTE"

"¿SER CIUDAD OLÍMPICA O TENER EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO? ELIJO SER EL MEJOR EQUIPO. AL BARÇA NO LE PODRÍAMOS PAGAR EL MARKETING QUE HACE DE BARCELONA Y CATALUNYA" normal, no tiene precio. No sé si valoramos lo suficiente este patrimonio.

### Ganar y ser persona. Es una combinación que quizás habría que proteger como se hace con las especies en extinción...

Hombre, estamos hablando de los mejores del mundo en su disciplina y no es muy habitual o frecuente que sean personas tan normales. Hay que entender que llevan una vida diferente, casi de estrella, por la repercusión que tiene su trabajo, pero si hablas con Xavi, ves que es una persona normalísima.

### Usted también es una estrella y lo que hace tampoco es normal...

Pero a mí me gusta hablar de los otros, no de mí.

### En la medida en que no cae en la tentación del "yo, yo y yo", ya muestra una actitud que habla bien de usted.

Seguramente por eso me gusta la parte más humana de las personas. Tuve la suerte de estar un día entero con Pep. Fue después de la final de Roma. Compartimos valores. Pep es como la gente lo ve. Todo el mundo le admira porque no esconde nada. Es genuino, auténtico.

### ¿La presión que le rodea la hace más fuerte?

Sí, nadie, excepto el propio Pep, puede saber qué es ser Guardiola. Tuvo la suerte y la mala suerte de ganarlo todo a la vez y todo el primer año.

### Guardiola nos dijo que esta temporada perdería todas las comparativas. Se equivocó por completo.

Sí, pero antes de llegar a los famosos 99 puntos, ya te habría hablado como te hablo, desde el elogio. Hace meses que digo lo mismo: hay que ser objetivo y Pep se debe valorar al margen de los títulos. Es la única forma de proteger a Guardiola y de proteger el fútbol.

### ¿Por qué?

El fútbol tiene un problema que se da en otros fenómenos sociales. Tanto si miras la cara A, como si repasas la cara B de una misma realidad, siempre acabas hallando los extremos. En el caso del Barça, el día que se pierdan tres partidos seguidos, la gente olvidará de dónde venimos, todo lo ganado y lo que se ha visto cada domingo desde hace dos años.

# Ahora me da un poco de miedo, porque en la última REVISTA BARÇA Puyal nos decía: "Pep no necesita lecciones y el día que pierda 3 partidos seguidos y le echemos seguirá siendo tan extraordinario como ahora".

Sí, el fútbol es totalmente injusto. Y el Barça también lo es mucho. Y si no quieres decir injusto, di desmesurado, porque la desmesura rodea al éxito y la victoria.

### ¿Este juego de extremos se puede evitar?

No, por favor, no lo toques. ¿Todo es desmesurado? Sí, pero por eso se llama fútbol, si no estaríamos hablando de otro deporte.

### Se pasa media vida viajando. ¿Barcelona y Barça van a la par?

Sin duda. El Barça es la gran marca de Barcelona y también de Catalunya. Si al Barça le tuviéramos que pagar el marketing que hace de la ciudad y del país, sería imposible. Sobre todo, ahora. Si me hicieras elegir entre ser el mejor equipo de fútbol o ser ciudad olímpica, yo elijo tener el mejor equipo del mundo. En plena globalización, el Barça de las 6 Copas tuvo un impacto bestial.

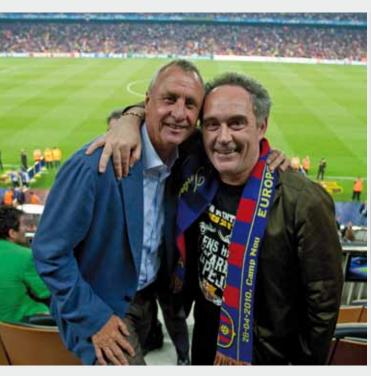



### **EL BOCADILLO EN LA BOCA 309**

¿Pero quién te puede garantizar que serás el mejor equipo del mundo durante 10 años? Nadie.

### Por lo tanto, ¿paz y que dure?

A veces ves cosas deliciosas. Estar en Tailandia, en un pueblo perdido, y ver niños con la camiseta del Barça es increíble. Son hechos culturales de una trascendencia que se nos escapa. Pero eso sólo pasa con los mejores equipos. Toda la vida ha funcionado la admiración hacia la clásica estrella mundial y sigue funcionando. Por eso es importante tener estrellas.

### ¿Messi es la gran estrella del Barça?

Lo que ha hecho estos dos últimos años, no se lo he visto hacer a ningún jugador. Cuado digo ninguno, quiero decir ninguno de la historia del club y del fútbol. Nunca nadie había ganado 6 títulos y había querido más, y nunca nadie había metido 34 goles en la Liga y había querido dar todavía más. Es joven y no sabemos cuánto durará, pero es un placer verle controlar un balón.

### Usted también está en lo más alto. ¿Qué hace para mantenerse?

Cada trabajo es distinto, y cada persona, un mundo. Basta con ver a Ronaldinho. Durante dos años hizo cosas que ni soñábamos. Era admirable, pero un día todo cambió para temas personales. Asimilar el éxito nunca es fácil y tener un buen entorno es indispensable. Los padres, hermanos, amigos... Todo suma. Todo el mundo debe estar en su lugar, porque si a todas horas te dicen que eres el mejor al final te lo crees.

### ¿Ha hecho esfuerzos para seguir con los pies en la Tierra?

Sí, y por experiencia te puedo decir que la familia es muy importante.



### ¿Qué significa ser del Barça?

La pasión lo explica todo. No sé si te pasa, pero si no juega el Barça, cuando veo un partido, aunque sea el mejor de la historia, lo veo con cierta distancia. Y la verdad, no es lo mismo. En cambio, si juega el Barça, me despierta la pasión, esa cosa que te hace estar dentro del campo, con ganas de chutar el balón y todo.

### Estos últimos años hemos descubierto que en la cocina también hay rankings y premios

Sí, pero todo es muy subjetivo. Ocurre en la cocina, la moda, la arquitectura o el diseño. Delante hay una creación que te puede gustar más o menos, en cambio el deporte es diferente. Si ganas, ganas. Si consigues 99 puntos, son 99. Es una diferencia importante.

### En la mesa, un buen plato genera amistad

Como en el fútbol, que es cultura, une a religiones y políticos. El fútbol puede unir a la gente más extrema.

### ¿Hace mucho que no viene al Camp Nou?

La última vez fue en el Barça-Valladolid. Me quité el mal sabor de boca de la noche del Inter. Ganar la Liga en el campo también es fantástico.

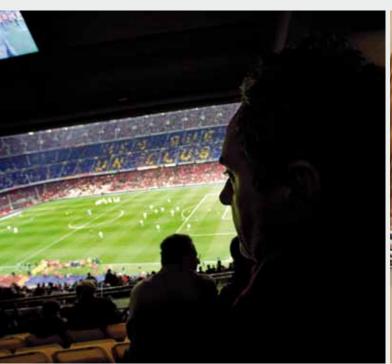



### XAVI RECOGE UN NUEVO GALARDÓN

Xavi Hernández fue reconocido como el mejor deportista español de 2009 en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte. Sus padres recogieron el premio en su nombre en el Palacio Real de Madrid.

### NUEVA LOTO RÀPID 'FORÇA BARÇA'

Loteria de Catalunya llegó a un acuerdo con el FC Barcelona para lanzar una nueva serie de Loto Ràpid denominada Força Barça, con premios de hasta los 100.000 euros y la imagen de cinco de los jugadores del primer equipo.

### LA AEFE PREMIA AL BARÇA

La Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) otorgó al FC Barcelona la placa de honor de esta entidad por los éxitos conseguidos en el año 2009.

### VISITA A LAS ESCUELAS

En el marco de la iniciativa que permite acercar deporte y barcelonismo a los centros educativos, los jugadores de fútbol sala Javi Rodríguez y Jordi Sánchez visitaron el Colegio Jesús Maria de Badalona, mientras que los jugadores de baloncesto Jordi Trias y Pete Mickeal visitaron el Colegio Montserrat de Barcelona.



### 📕 El Bus Campions finaliza la rúa

El Bus Campions 2009 puso el punto final a tres meses de rúa por 110 poblaciones de Catalunya en el mismo lugar donde emprendió el camino: la explanada del Camp Nou. Desde el 30 de diciembre hasta el 4 de abril, el Bus Campions 2009 pasó por las capitales de las 41 comarcas catalanas y por algunas de las poblaciones de comarcas que tienen más socios del FC Barcelona. El Bus fue visitado por 140.000 barcelonistas. Se cumplió el objetivo del club de acercar a la gente estos éxitos deportivos, coincidiendo con el 110º aniversario de la entidad.



### Acuerdo histórico para el fútbol base catalán

El FC Barcelona y la Federación Catalana de Fútbol firmaron un convenio de colaboración a través del cual, el club dará 750.000 euros anuales a la Federación para la promoción del fútbol base y para la salud de todos los niños y niñas que practican el fútbol en Catalunya. Con este acuerdo, el FC Barcelona se convierte en un club pionero en este tipo de colaboración y reafirma su posicionamiento en el país como primera entidad deportiva.



### Homenaje a Xavi O'Callaghan

El ex jugador de balonmano y actual responsable de la sección, Xavi O'Callaghan, recibió un merecido homenaje en el Palau Blaugrana. O'Callaghan jugó 19 años en la sección de balonmano azulgrana y logró un total de 54 títulos, entre los que destacan 7 Copas de Europa y 8 Ligas Asobal. Su camiseta con el número 4 fue retirada y colgada en el punto más alto del Palau, en un emotivo acto que se celebró después del partido de la Liga de Campeones contra el Veszprém y que contó con la presencia de su familia y ex compañeros.

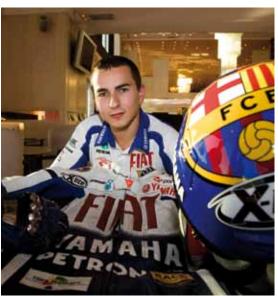

### Lorenzo da la indumentaria azulgrana

Coincidiendo con el partido de Liga entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao, el piloto de Moto GP Jorge Lorenzo entregó al Museo del FC Barcelona, en homenaje al Barça de las Seis Copas, el mono, el casco, los guantes y las botas azulgranas que creó y lució en el circuito de Montmeló la temporada pasada. El presidente Joan Laporta obsequió a Lorenzo con una camiseta del Barça con su nombre inscrito.

### T Xavier Catalán F Miguel Ruiz y Àlex Caparrós - FCB



### Presentación del XICS Carmel y Entorno

La Fundación FC Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo de la Obra Social de La Caixa, firmaron un convenio de colaboración para impulsar el centro XICS Carmel y Entorno. Dicho centro, el primero en Barcelona de la Red Internacional de Centros Solidarios para la Educación y el Deporte de Barcelona, está ubicado en las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria Ferran Tallada, y tiene capacidad para unos 80 chicos y chicas, de entre 10 y 16 años, en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.



### La Fundación promueve la investigación médica

La Fundación FC Barcelona hizo una donación de 30.000 euros al proyecto HIVACAT, impulsado por un consorcio público-privado que cuenta con la participación de 60 científicos. Esta donación servirá para apoyar la búsqueda de una vacuna preventiva contra el sida infantil que pueda ser aplicada en los países en vías de desarrollo, en especial en África subsahariana, una de las zonas con más alta prevalencia del virus.



### 'Lletres, al camp!'

Coincidiendo con el partido de Liga entre el Barça y el Jerez, tuvo lugar una nueva edición de la campaña *Lletres, al camp!*, una actividad que fomenta la lectura en catalán que la Fundación FC Barcelona y la Institució de les Lletres Catalanes llevan a cabo desde 2005. El presidente Laporta recibió en el Palco a los siguientes escritores: Sílvia Alcántara, Miguel Cardell, Jordi Coca, Najat El Hachmi, Guillem Frontera, Miguel Pairolí, Teresa Pascual, Màrius Sampere, Jordi Sierra i Fabra, Carme Torras y Lluís Vilarrasa.



### Campeones del mundo de patinaje

En la Copa de las Naciones de Ballet sobre Hielo de Tolosa, los dos equipos del Barça –el Barça Artistic Team y el Barça Toons– ganaron en las dos categorías en que competían. Los patinadores culés superaron equipos de potencias como Australia, Suiza y Estados Unidos. Los equipos del Barça de ballet sobre hielo y de patinaje sobre hielo también ganaron todos los premios del Campeonato de España y de la IV Copa Federación.

### MUERE MARTÍN MARTÍNEZ

El directivo de la Comisión Social-Peñas Martín Martínez murió a la edad de 52 años. Martínez representó al club en cientos de actos de peñas desde el año 2003.

### INIESTA CANTA PARA HAITÍ

Andrés fue uno de los más de 30 artistas que cedieron su imagen y su voz a la iniciativa solidaria del tema musical *Ay Haití*, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las víctimas del terremoto de Haití.

### SORTEADOS LOS NUEVOS COMPROMI-SARIOS

La Sala París acogió el sorteo ante notario para elegir los nuevos 3.306 socios compromisarios del FC Barcelona, que se renuevan cada dos años, de acuerdo con los Estatutos del club.

# LA PLACA DEL CAMPO DE LA CALLE INDÚSTRIA, RESTAURADA

El FC Barcelona colocó una réplica de la placa conmemorativa del antiguo campo de la calle Indústria en la fachada de la finca que actualmente ocupa su lugar, situada en la calle Urgell número 252, de Barcelona.



### La Directiva recibe al cuerpo consular

Una delegación de la Junta Directiva azulgrana recibió en el Camp Nou a sesenta cónsules acreditados en la ciudad de Barcelona que representan diferentes países de cuatro continentes, entre ellos Pakistán, Corea, Finlandia, Ghana, Bolivia y Canadá. La representación de la Junta barcelonista estaba formada por el presidente Laporta y los directivos Ferrer, Perrín, Colomer, Fort, Torrent y Bagués.



# ARCEL

### 📕 El libro de la historia del Barça

Barça, 110 anys fent història es el último libro a añadir a la larga bibliografía barcelonista. Carles Santacana, director del Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona, es el director de esta obra en la que diez autores explican la historia del Barça en todas sus dimensiones. El libro tiene 304 páginas agrupadas en 12 capítulos y unos amplios anexos para los amantes de la estadística y los datos.

### Johan Cruyff, presidente de honor

Johan Cruyff fue nombrado oficialmente presidente de honor en un acto que contó con la asistencia de unos 200 invitados y numerosos medios de comunicación. Después de un vídeo que repasó a la trayectoria de Cruyff en el Barça en los últimos 37 años, el presidente Laporta entregó a Cruyff la insignia que le reconoce como miembro de honor con rango de presidente de honor del club. En el acto hubo representantes de su etapa como jugador y como técnico, así como de instituciones deportivas y otras personalidades del mundo del fútbol, como el ex jugador y miembro de la Junta Directiva del Manchester Utd., Sir Bobby Charlton, y el presidente de honor del Benfica, Eusebio Ferreira. El nombramiento de Cruvff como presidente de honor fue acordado por unanimidad por la Junta Directiva y de acuerdo con el artículo número 16 de los Estatutos.

### EL BARÇA, PREMIADO POR LA IFFHS

Guardiola, Xavi y el Barça fueron premiados por la IFFHS en las categorías de mejor entrenador, mejor constructor de juego y mejor equipo del 2009, respectivamente.

### SIERRA LEONA EN LA MASIA

Una selección de quince futbolistas amputados de Sierra Leona visitó a los residentes de la Masia. El encuentro sirvió para hablar sobre el deporte como herramienta para la superación en la vida.

### LAS SEIS COPAS, EN LA ¡VIVE! LATINOAMÉRICA

Los visitantes de esta feria que muestra las tradiciones de las comunidades latinoamericanas pudieron fotografiarse con las Seis Copas ganadas por el equipo de Guardiola en el 2009.

### MUERE PACO BERNAT

Paco Bernat, que fue gerente de la sección de baloncesto desde 1992 hasta 1996, murió a los 77 años. Bernat también fue delegado de la sección y fue un elemento clave en la profesionalización global del baloncesto azulgrana.



# ENHORABUENA

GRACIAS A TODOS LOS QUE FORMÁIS PARTE DE ESTE EQUIPO





REGAL FCBARCELONA CAMPEONES DE LA EUROLIGA CAMPEONES DE LIGA PARÍS, 2010

**FCB**ARCELONA 2010

















# El deporte contra la diabetes

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de nuestra sociedad y afecta a todas las edades. Gracias a la práctica deportiva, se puede ayudar a combatir esta enfermedad

La diabetes es el nombre genérico de un grupo de trastornos metabólicos que se caracterizan por un aumento de la concentración de glucosa en el páncreas y por una eliminación excesiva de orina, entre otros aspectos. Quien la padece, en los diferentes tipos que existen, debe afrontar unos efectos y un control que requieren un cambio de hábitos en la vida de la persona. Sin embargo, hoy en día los diabéticos pueden llevar una vida casi normal gracias a los avances en la medicación y en el control de la nutrición, y también gracias a la deporte, pues resulta muy beneficiosa y acaba formando parte del mismo tratamiento.

LA PRÁCTICA DEL DEPORTE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DIABÉTICOS Antiguamente, mucho antes del descubrimiento de la insulina en 1922, muchos médicos consideraban que el deporte era muy recomendable para tratar esta enfer-

medad. Se pensaba que el ejercicio físico era el único remedio para paliar los efectos de la enfermedad. Gracias a la práctica deportiva, se mejora el sistema circulatorio, disminuyen los riesgos cardiovasculares, se fortalecen los huesos y los músculos, aumenta la fuerza, la resistencia y la coordinación, y la insulina desarrolla mejor su función. En este sentido, el ejercicio ayuda al cuerpo a utilizar la insulina, lo que facilita la entrada de glucosa a las células musculares. Así, se consigue mantener un equilibrio de glucosa en la

sangre y hay una necesidad menor de medicarse. Además, con el ejercicio se eliminan las grasas que nuestro cuerpo no necesita y se desarrollan los músculos, lo que ayuda a tener un peso adecuado y a quemar las calorías innecesarias. Todo esto ayuda a aumentar el nivel de energía del cuerpo y a lograr un mayor bienestar.

En principio, cualquier deporte es bueno siempre que esté bajo control. Es importante practicarlo de forma regular para que el cuerpo se acostumbre a este hábito físico. Sin embargo, el ejercicio más recomendable es el que utiliza el metabolismo aeróbico, es decir, los deportes de resistencia, como por ejemplo el atletismo, el ci-

POR NORMA, LOS DIABÉTICOS DEBEN PRACTICAR DEPORTE BAJO CONTROL clismo o la natación. La energía que se suele utilizar en estos deportes es la que proviene de los hidratos de carbono y grasas, por lo tanto, resulta muy positivo quemarla. Aunque el diabético,

en principio, puede practicar cualquier deporte, es importante tomar todas las precauciones necesarias, ya que no todos son del todo recomendables. Si se producen desmayos por una disminución de la glucemia, las consecuencias pueden ser fatales, sobre todo si se está desarrollando una actividad de riesgo. También se deben evitar las disciplinas que conllevan riesgos de lesión vascular, como el boxeo o las artes marciales, aunque se han dado casos de grandes deportistas que han practicado dichas modalidades.



Coordinación Asesores

Fotos

Sira Baró y Francesc Orenes Dr. Franchek Drobnic (Servicios Médicos FCB) Àlex Caparrós - FCB/AFP



### **DEPORTISTAS DIABÉTICOS**

El deporte de élite también cuenta con deportistas que son diabéticos. La diabetes no es un impedimento para llegar al deporte de competición de primer nivel. Por poner algunos ejemplos, podemos citar los siguientes, aunque la lista es muy amplia: el nadador Gary Hall, el tenista Arthur Ashe, el boxeador Joe Frazier, el alpinista Iosu Feijoo, el esquiador Chuck Heidenrich, el golfista Scott Verplank, el jugador de baloncesto Adam Morrison, el triatleta Fernando Herrera o el karateka Felipe Hita, entre muchos otros.

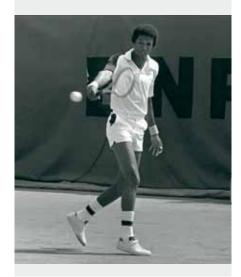



Ejemplo de utensilios que utilizan los pacientes diabéticos para tratar su enfermedad.



# Compartimos los mismos valores unidos por la salud, el deporte, la entrega y el compromiso



## Menotti

### Dirigió una orquesta con Schuster y Maradona como grandes solistas

### T David Carabén F Archivo Seguí-FCB

En el banquillo fumaba. Lo hacía con un aire de filósofo que le alejaba de la imagen tradicional del entrenador de chándal y gesto torpe, tan habitual en el fútbol. A César Luis Menotti (Rosario, 5-XI-1938) la fama le llegó cuando ganó el Mundial del 78 con Argentina. Previamente, había jugado en el Santos brasileño, junto a Pelé, y como entrenador hizo debutar a Diego Armando Maradona en la albiceleste. Esto explica que la directiva de Núñez pensara en Menotti para

CREÍA EN EL EQUIPO, PERO FUE PIONERO TRABAJANDO EL TALENTO EN EL FÚTBOL sustituir a Udo Lattek en las postrimerías de la temporada 82/83. "Me seducía el escenario. El Camp Nou es como la Scala de Milán o la Ópera de París. No puede cantar cualquiera".

Más allá de jugar un buen fútbol, de ganar una Copa y de levantar el trofeo de la Liga -con Maradona dejando mudo al Bernabéu-. el legado de Menotti es importante. Tenía una nueva forma de entender el club y explicarlo. El Flaco fue pionero en la dignificación del talento puro en el fútbol. Lo cambió todo, desde el discurso y el nivel intelectual de las ruedas de prensa, hasta los métodos y los horarios de entrenamiento. Pero el argentino también cambió la relación entre los titulares y los suplentes, y sobre todo la autoconfianza de toda una generación de futbolistas. "Los solistas eran Schuster y Maradona. Era el sueño de cualquier entrenador. Sólo tenía que afinar la orquesta. Pero, por lesiones, no los tuve durante muchos meses. Si hubieran podido jugar 34 partidos, como Carrasco, habríamos ganado la Liga con absoluta tranquilidad".

### El Athletic Club, una pesadilla

La hepatitis de Maradona había dejado al barcelonismo con la miel en los labios. El equipo estaba a punto de rematar el viejo sueño de la Liga, pero la enfermedad del *10* acabó con esa ilusión. La vuelta del astro a los entrenamientos coincidió con la llegada de Menotti a Barcelona. Poco a poco, el nivel de juego y los resultados le dieron la razón. Entre los pros, encontramos la Copa ganada en La Romareda ante el Real Madrid, 2 a 1, con gol de Marcos en los últimos minutos. Hoy, Marcos Alonso asegura que "fue el mejor entrenador que tuve".

En los contras, encontramos no haber respondido con juego y más títulos a las provocaciones continuas del Athletic Club de Bilbao de Javier



Los solistas eran Schuster y Maradona. Era el sueño de cualquier entrenador. Sólo tenía que afinar la orquesta. Pero, por lesiones, no los tuve durante muchos meses



César Luis Menotti, con traje y corbata, en el banquillo del Camp Nou.

Clemente. El adiós definitivo a la Liga 82/83, que había comenzado Udo Lattek, llegó a principios de abril en San Mamés, ya con Menotti en el banquillo. Aquella temporada, sin embargo, el Barça eliminó al Bilbao y a la Real Sociedad en la Copa. Y en la Liga, se despidió del Camp

"COMETÍ EL GRAN ERROR DE MI VIDA DEPORTIVA AL DEJAR EL BARÇA" Nou con un partidazo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Fue un festival, y se trataba de que no fuera un espejismo. Las jugadas de estrategia, al primer toque, y la sintonía entre Schus-

ter y Maradona eran los mejores presagios, no sólo para el tramo final de la temporada, sino también para la temporada siguiente.

### Una reflexión, la herencia

En la última jornada de la Liga 83/84 el Barça fue campeón durante bastantes minutos, pero pese a ganar en el Vicente Calderón, la segunda Liga consecutiva voló hacia Bilbao. Una semana después, el Barça jugó contra el Athletic la final de Copa en el Santiago Bernabéu, en un partido que a nadie le gusta recordar. Aquella noche se vieron más golpes que fútbol, y la guinda llegó con una batalla campal.

Aquel espectáculo acababa de abrir la puerta de la despedida de Maradona. Semanas antes, César Luis Menotti ya había decidido volver a Argentina: "Fue un tema personal, pero es el gran error de mi vida". Triste y enigmático como un tango, Menotti aprovechó una tarde de abril, con goleada incluida al Espanyol (5 a 2), para sentar al barcelonismo en el diván: "Para ganar, el Barça debe superar sus propias urgencias históricas". El diagnóstico estaba hecho.



### TODO EL MUNDO SE SABÍA IMPORTANTE



Juego técnico, corto, con paredes, y buscar a Maradona. A pesar de esta referencia, Menotti siempre entendió el vestuario como un todo. "Los equipos tienen algo maravilloso: todo el mundo es importante. El que lucha y defiende, el que crea. El equipo es una sinfonía". Menotti dice que, por encima de la táctica o la psicología, lo importante es dominar la faceta "cultural". "El entrenador debe entender al jugador. Por la formación que tiene o por dónde nació. No es lo mismo un futbolista argentino que uno de Uruguay, y eso que sólo les separa un río".



Revista Barça **53** 

# Una moneda eliminó al Barça

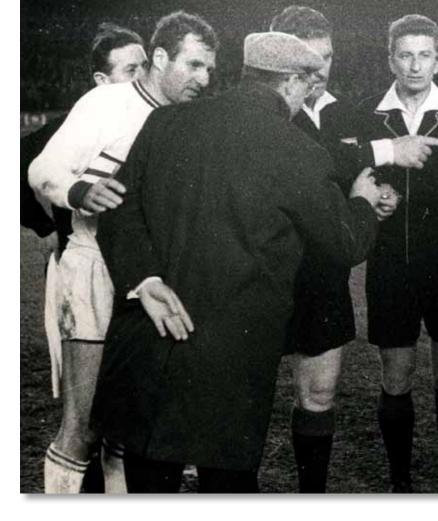

El 18 de marzo de 1965 el Barça fue literalmente víctima de la mala suerte, ya que fue eliminado por el Estrasburgo en los octavos de final de la Copa de Ferias por el lanzamiento de una moneda

### T Manel Tomàs F Archivo FCB

La década de los años sesenta ha pasado a la historia como una de las más tristes -deportivamente hablando- de la historia del Barca. Pero aparte de las carencias futbolísticas, en una ocasión la diosa Fortuna tampoco fue nada favorable a los intereses del Barça. No hablamos de goles fallados o de discutibles decisiones arbitrales, sino del lanzamiento de una moneda que eliminó al Barcelona de la Copa de Ferias 1964-65. Esto puede parecer insólito hoy en día, pero en aquella época todavía no se había instaurado el sistema de los lanzamientos desde el punto de penalty para desempatar eliminatorias y finales. Después de todo, lo de la moneda al aire era un sistema muy injusto que estaba destinado a desaparecer, pero el Barca fue la víctima en aquella ocasión.

Entonces, el equipo estaba dirigido por el técnico Vicente Sasot, después de que César

Rodríguez hubiera dimitido de su cargo de entrenador en octubre de 1964, debido a la mala marcha deportiva del equipo. Sin opción en la Liga, las esperanzas estaban puestas en la Copa de Ferias, competición en la que el Barça había eliminado a la Fiorentina con

EL BARÇA FUE VÍCTIMA DE UN SISTEMA DE DESEMPATE MUY INJUSTO dificultad (O-1 en el Camp Nou y O-2 en el Comunale) y más holgadamente al Celtic FC (3-1 en casa y O-0 en el Celtic Park). Los octavos de final tenían que enfrentar al Barça

con el conjunto alsaciano del Estrasburgo, un equipo teóricamente inferior al Barcelona, por mucho que éste estuviera en horas bajas.

La eliminatoria comenzó bien, con un valioso O-O conseguido en el Stade de la Meinau (20 de enero de 1965) bajo unas condiciones climatológicas muy adversas, con una temperatura de tres grados negativos. Sin embargo, el partido de vuelta, disputado en el Camp Nou el 10 de febrero, se convirtió en un calvario para los hombres de Sasot, que tuvieron que igualar por dos veces los goles del Estrasburgo, con tantos de Benítez y Seminario, este último en el minuto 88. El 2-2 final aplazaba la decisión hasta que se jugara un partido de desempate. Mediante un sorteo, se determinó que el encuentro decisivo se disputaría de nuevo en el Camp Nou.

Aquel infausto 18 de marzo, Sasot dispuso esta alineación: Sadurní, Benítez, Olivella, Eladio, Vergés, Garay, Rifé, Vidal, Re, Fusté y Seminario. Cabe decir que la fortuna dio la espalda a este equipo ya antes de que la moneda cayera del lado maldito, pues el Barça tuvo numerosas ocasiones de gol. Dos balones al palo, dos goles anulados, dos penaltis no pitados: parecía imposible que el conjunto azulgrana no ganase el

### **EL ENIGMA ANTERIOR**

¿QUÉ PARTIDO SE PUEDE CONSIDERAR COMO EL DE PEOR SUERTE EN LA HISTORIA BARCELONISTA? LA PISTA El Barça lo perdió en el centro del campo LA SOLUCIÓN El Barça-Racing Estrasburgo, del 18 de marzo de 1965 NOMBRE DEL GANADOR Xavier Tutusaus López Socio: 66456

Recibirá una camiseta firmada por su jugador preferido.

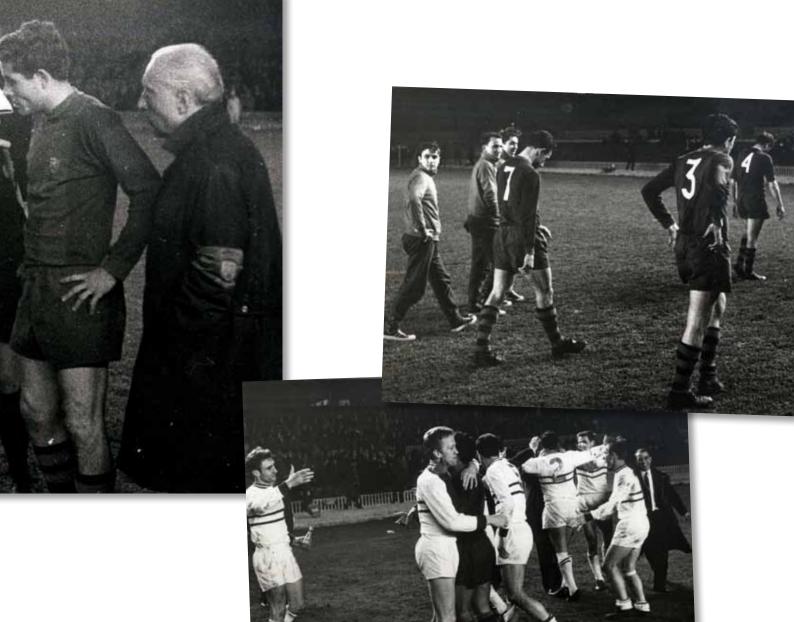

partido, pero así fue. Ni siquiera treinta minutos más de prórroga sirvieron para ganar el encuentro. Se llegó así a la hora de la verdad. El árbitro italiano Concetto Lo Bello convocó a los capitanes Olivella y Hauss en el centro del campo para lanzar la moneda que decidiría quién sería el ganador de la eliminatoria. Curiosamente, mientras la mayoría de los jugadores del Estrasburgo se quedaron para ver cómo caía la moneda, la mayor parte de los azulgranas, víctimas de los nervios, prefirieron salir corriendo. Y es que tras la mala suerte sufrida durante todo el partido ya se sentían perdedores, como si les hubieran echado una maldición. Segundos después, el público del Camp Nou vio con desilusión cómo los alsacianos saltaban de alegría y los locales marchaban cabizbajos. Olivella había pedido cruz y había salido cara.

Posteriormente, el técnico del Estrasburgo,

Franhz, sorprendió a todos con unas insólitas declaraciones: "Hemos venido a buscar el empate a cero, ya que teníamos confianza en el lanzamiento de la moneda". La prensa deportiva barcelonesa no tuvo piedad con esta boutade y se llegó a escribir: "Estas declaraciones son la más abracadabrante estupidez que hemos oído en nuestra vida".

La temporada 1964-65 no pasó ciertamente a la historia azulgrana: en el campeonato de Liga, el Barça quedó sexto en la Copa y fue eliminado por el Real Zaragoza en los cuartos de final. Fue una campaña típica de una época en que el crecimiento social del club no se correspondía con el deportivo.

### **UN AÑO DESPUÉS, CARA**

En la siguiente temporada, la historia se repitió, pero esta vez con un final feliz. En los octavos de final de la Copa de Ferias 1965-66, el Barça perdió la ida con el Hannover por 2-1 y ganó en el Camp Nou por 1-0. La moneda decidió que el desempate se jugaría en Alemania. El tercer partido acabó con empate a un gol y la moneda definitiva clasificó al Barça.

### **EL NUEVO ENIGMA**

¿QUÉ PARTIDO REPRESENTÓ LA CONSAGRACIÓN DEFINITIVA EN EUROPA DEL BARÇA DE KUBALA? LA PISTA Se disputó en Amsterdam

La respuesta se debe enviar, haciendo constar el nombre y el número de socio, a:

Coorreo electrónico: revista@fcbarcelona.cat Coordinación: Centro de Documentación y Estudios del FC Barcelona



Los jugadores del Barça, celebrando la Copa del Rey de 1910 debidamente engalanados. En la página de al lado, detalle de las firmas de los futbolistas en el reverso.



# Los primeros campeones

Este mes de mayo se cumplieron cien años desde que el Barça consiguió el primer título de ámbito español, la Copa del Rey, entonces más conocida como Campeonato de España

#### T Carles Santacana F Archivo FCB

Siempre resulta curioso observar con detenimiento las fotografías de los primeros equipos de fútbol. La vista se posa rápidamente en la indumentaria de la época, en las camisetas abrochadas, las botas aparatosas y aquellos pantalones que parece mentira que permitieran correr a los jugadores. Son imágenes curiosas, pero por suerte tenemos varias y las hemos podido ver en más de una ocasión. La particularidad de la fotografía que publicamos hoy es que los jugadores que aparecen iban vestidos de calle, en una estampa nada conocida de su vida cotidiana, muy engalanados porque habían viajado a Madrid para disputar la final de la Copa del Rey, en mayo de 1910.

EL EQUIPO DE 1910 GANÓ EL PRIMER TRIPLETE DE LA HISTORIA Parecen distendidos, confraternizando el día antes de la final. Y para dar más valor a la imagen, en el reverso los jugadores estampan su firma, de modo que algunos

apellidos míticos del primer barcelonismo, como Comamala, Bru, Grau, Peris o Wallace dejaron su impronta en este documento que ha llegado a la actualidad gracias al cuidado que tuvo, durante prácticamente un siglo, la familia del jugador Pepe Rodríguez, uno de los protagonistas de la fotografía.

### Victoria ajustada

La imagen y las firmas son fantásticas: aquellos hombres lograron al día siguiente, el 26 de mayo de 1910, la primera Copa del Rey del Barça. El partido se disputó en el campo de la Sociedad Gimnástica española, y enfrentaba a los culés contra el Español de Madrid. El Barça alineó a Solà, Bru, Amechazurra, Comamala, Peris, Grau, Forns, Rodríguez, Carlos Comamala, Perceval Wallace y Carlos Wallace. Nada más comenzar, el partido ya se torció, y al final de la primera parte, el Español se imponía por dos goles a cero. Pero en la segunda mitad, el Barça se

conjuró para conseguir la remontada. Carlos Wallace logró reducir diferencias y, según la crónica de Daniel Carbó, "el gol enardece a los catalanes, que a cada minuto que pasa se agigantan con bravura". El equipo mejoraba, y llegó el segundo gol, obra de Carlos Comamala después de un pase de Forns. Cinco minutos antes del final, Pepe Rodríguez remató un centro de Wallace, que estableció así el resultado definitivo de 3 a 2. Así pues, los hombres de la fotografía habían ganado la primera de las 25 Copas del Rey que el Barça ha conquistado hasta hoy. El triunfo tuvo otra particularidad: su celebración. Dos días después del partido, una gran multitud esperaba a los jugadores en el apeadero de tren del Paseo de Gràcia, con la presencia también de la Junta Directiva del club y representantes de otros clubes y del ayuntamiento de la ciudad. Todos les acompañaron al café Torino, donde les obseguiaron con un vino de honor, como era costumbre en la época. Aquel equipo había hecho historia vestido de corto y con el uniforme del club, y hoy lo podemos ver, además, como un grupo de amigos que brindaban en la Bombilla de Madrid por los éxitos que anhelaban y harían realidad. porque ese mismo año 1910 dichos hombres ganaron también el Campeonato de Catalunya y la Copa de los Pirineos, el primer trofeo internacional del club.



# La pesadilla de Bobby Robson

Emmanuel Amunike fichó por el Barça con el aval de Robson. Enseguida se ganó el aprecio del vestuario y, aunque las lesiones le tuvieron inactivo tres años, es recordado por algunos momentos irrepetibles

### T Jordi Clos F Archivo FCB / Sport

A todos los entrenadores se les podría atribuir una apuesta firme, y a veces sorprendente, por un jugador. En el caso de Sir Bobby Robson, que dirigió al Barça la temporada 1996/97, se trató de Emmanuel Amunike. Le intentó fichar en dos ocasiones en verano de 1996. Estaba todo listo para que se convirtiera en el primer nigeriano de la historia del club, pero los problemas que se le detectaron en una rodilla retrasaron su incorporación hasta el mercado de invierno.

Haciendo un balance global de los cuatro cursos de Amunike en la disciplina azulgrana, es evidente que el resultado no se corresponde con las expectativas creadas. A partir del segundo, prácticamente no jugó por culpa de la rodilla, que ya generó dudas en las revisiones médicas. De todos modos, Robson tenía motivos para confiar en este extremo izquierdo al que llegó a comparar con Ryan Giggs. Había salido de su país siendo muy joven, en 1991, para darse a conocer en el Zamalek egipcio. Indudablemente, 1994 sería su año. Dos goles suyos en la final de la Copa de África dieron el título a la selección nigeriana, una de las revelaciones del Mundial de Estados Unidos. Fue elegido el mejor jugador de su continente y fue contratado por el Sporting Clube de Portugal.

En Lisboa su progresión no se detendría. Sir Bobby Robson, entonces entrenador del Porto, apuntó en su agenda el nombre de aquel carrilero sacrificado, veloz y fuerte. Al aterrizar en Barcelona, después de que Amunike firmara el gol de la victoria nigeriana en los Juegos Olímpicos de Atlanta contra Argentina, el técnico inglés quiso completar una plantilla de lujo con su "peor pesadilla" en el campeonato portugués.

### Ficha a la tercera

En diciembre de 1996, Emmanuel Amunike se erigió en el noveno refuerzo de la temporada, protagonizando un traspaso valorado en unos 500 millones de pesetas (unos 3 millones de euros). No se lo podía creer. "Mi primera impresión del Barça fue en la final de la Copa de Europa contra la Sampdoria (1992). Entonces yo estaba en Egipto y nunca hubiera dicho que aca-

baría jugando allí", admite. Presentado después de una derrota en la Liga en el Santiago Bernabéu, su debut fue en un duelo contra el Celta en el Camp Nou correspondiente a la jornada 17.

De carácter extrovertido y sencillo, Amunike entró con buen pie en un equipo plagado de cracks que rápidamente le mostró su afecto y le bautizó como *Manolo*. Su secreto es la voluntad: "Al principio, el idioma es un problema. Sin embargo, en todos los equipos donde jugué siempre quise poner de mi parte para relacionarme con todo el mundo. Los compañeros lo veían y

TRAS DOS INTENTOS, LLEGÓ EN EL MERCADO DE INVIERNO 1996/97 me ayudaban. Tengo que decir que el Barça tenía un vestuario lleno de estrellas que eran gente normal". Su integración iba por el buen camino. Como muestra, el gol agónico que consiguió en

el campo del Logroñés y que valió tres puntos de oro para los culés (O-1). Lo recuerda así: "La clave fue De la Peña, que leyó mi carrera. Sirvió una falta muy rápido y me anticipé al portero con un cabezazo. Tuve suerte. Era un gol muy importante para seguir presionando al Madrid".

Como había disputado la UEFA con el Sporting Clube, Amunike no pudo intervenir en la consecución de la cuarta Recopa, en Rotterdam. Sí lo hizo en la Copa del Rey, el tercer título de la temporada (la Supercopa de España había sido el primero). En la final del Bernabéu ante el Betis, el nigeriano entró en la segunda parte y participó directamente en el 3-2 definitivo, obra de Figo, en la prórroga. Un disparo suyo en posición franca de gol fue sucedido por una par de rebotes que fueron a parar a los pies del portugués, que no perdonó.

Manolo cerró los primeros seis meses como azulgrana habiendo jugado 19 partidos de Liga y dos de Copa. Según él, "fueron buenos, de adaptación. No había sido fácil, ya que estuve en los Juegos, había comenzado con el Sporting y había acabado con el Barça. Con todo, no lo hice mal".

Sir Bobby Robson, su principal valedor,







En la imagen de la izquierda, Emmanuel Amunike en el Camp Nou, poco después de materializarse su fichaje por el Barça, en diciembre de 1996. A la derecha, el nigeriano en una fotografía reciente. El ex azulgrana sigue vinculado al mundo del fútbol. En la presente temporada ha dirigido al Ocean Boys, de su país, con un éxito notable.

dejaría su cargo a Louis Van Gaal a final de temporada. "En el segundo año estaba bien en la pretemporada. Jugué en todos los partidos y marcaba goles". Había convencido al técnico holandés. Amunike fue titular en los dos compromisos de la previa de la Liga de Campeones contra el Skonto de Riga. Entonces, en el punto álgido de su carrera, pasaría del cielo al infierno en un suspiro: "Recibí un golpe en una rodilla durante un partido. Creía que no era nada grave. Al día siguiente lo tenía inflamado, hicimos pruebas y concluimos que lo mejor era operar".

### El calvario de las lesiones

Comenzaba un calvario de casi tres años de quirófano en quirófano. Tres años en los que el menisco de la pierna izquierda le impidió pisar los terrenos de juego y en los que en algunos momentos no se sintió bien tratado por el club. "No es un buen recuerdo para un jugador. Lo que tengo claro es
que hice todo lo posible para recuperarme".
Viviría de lejos los éxitos del equipo, entre
estos, dos Ligas y una nueva Copa. Eso sí,
dejó otro momento inolvidable en el balcón
de la plaza de Sant Jaume al entonar un peculiar "¡Campiolones! ¡Campiolones!" en la
celebración de la primera Liga de Van Gaal.
Amunike no puede creer que todavía hoy se
imite su equivocación, ya que "son situaciones de mucha alegría, difíciles de controlar".
Y añade: "Siempre estaré agradecido a la
afición, me acogió con mucho cariño".

No reapareció hasta el 16 de mayo del 2000, en un partido de la Copa Catalunya. Serían los últimos minutos de Amunike con el club. Un adiós amargo: "No pude demostrar lo que era capaz de hacer. Pienso que, por mis características y por entrega, hubiera podido encajar en la forma de jugar del Barça".

Tenía 30 años cuando buscó una segunda oportunidad en el Albacete, en Segunda División. Nunca recobró la explosividad que había encandilado a Robson. El punto final de su carrera llegó en el 2004, tras la culminación de dos exóticas aventuras en Corea y Jordania. Ya retirado, a Emmanuel Amunike le asaltó un dilema: "Tenía que meditar si quería seguir vinculado al fútbol. Noté que seguía en mi corazón y decidí estudiar tres años para ser entrenador". Al mismo tiempo, sacó adelante la Amunike Soccer

VIVE EN SANTANDER, ES ENTRENADOR Y HA SIDO OJEADOR DEL MAN UTD. Academy en Nigeria, para formar a los jóvenes, y se le pudo ver en televisión en un anuncio de coches en el que bromeaba sobre su capacidad para los saques de banda. La primera

experiencia desde los banquillos fue en Arabia, como ayudante de José de Morais (asistente de Mourinho en el Inter). Después, el ex azulgrana trabajó como ojeador para el Manchester United en la Copa de África de 2008. Se estrenó como primer técnico en la presente temporada, dirigiendo el Ocean Boys de su país.

Afincado en Santander, donde ha echado raíces, su sueño es volver a la Liga como entrenador. A pesar de los viajes, nunca ha perdido detalle. La etapa en el Camp Nou le marcó: "El Barça siempre está en mi mente. 24 horas al día. Es mi equipo y siempre lo seguiré".

### **ADORADO EN LA PLAZA SANT JAUME**

El afecto que el vestuario y la afición culé sentían por Emmanuel Amunike quedaba patente en la mayoría de las visitas a la plaza de Sant Jaume, tras la consecución de un título. En la primera cita, para ofrecer la Recopa del 97, la afición ovacionó un largo discurso en inglés del nigeriano. Al mes siguiente, con la Copa del Rey del Bernabéu en las vitrinas, M*anolo* salió a hombros de sus compañeros, en una escena muy divertida. Aunque no pudo contribuir sobre el césped en la conquista de la Liga 97/98, se destapó con el "¡Campiolones!" desde el balcón. Amunike estuvo ausente en las dos últimas celebraciones en el Ayuntamiento y la Generalitat, pero sus compañeros y la afición le homenajearon de manera simpática. Su amigo Abelardo, en la conmemoración del doblete del 98, le recordó con una brillante imitación de su famoso y erróneo cántico.









# Los Estatutos de la consolidación

### T Carles Santacana

### F Àlex Caparrós - FCB

exceptionals los presion y tractors que series entregains el

manna Fravilledent de Barcelina.

AFTIGUE 3" " To theisted for paper terror mines corrieder.

politice of religious alcons at aleas pertodices cos la

Articule 4° . Day could's nexten do other please : Nontreries

Articula de eral carda montroles cortes monarcrise les est paracloses, particulares y judiciores que por cárites

Sharings A w Juleto we 7s Junes Country materials for que

Marchine. (a) making specion seeing amorting the page on over ter y tienen las alemas deberes y derochise que los dense jucion exertuando el voto en les Juntes Generales.

de merita, prutestares, memorarias y carreleponantes.

Entre los pasos que fueron consolidando al Barça, un hecho relevante son los Estatutos de 1911, que sustituyeron a los de 1902. Entre ambas fechas, el club había vivido la crisis de 1908, de la que salió con fuerzas renovadas. Los Estatutos de 1911 representan una nueva etapa, y respondían a un club más estructurado, que aprobaba al mismo tiempo los Estatutos y un reglamento muy preciso, que preveía cualquier situación en relación a la forma de gobernar el club, los derechos y deberes de los socios y también de los jugadores. Se citaban, por ejemplo, los deportes que podían practicar los socios, así como el papel que los capitanes de los tres equipos de fútbol tenían en la Junta Directiva. La redacción de los Estatutos no fue fácil, había pocos modelos y todo el mundo daba su opinión; la Junta General le dedicó las sesiones del 16 y 30 de septiembre, pero la cosa avanzaba con lentitud y Gamper quería abandonar. Al final, todo el mundo reconoció su labor: los Estatutos fueron aprobados el 7 de octubre y Gamper fue ratificado como presidente.

LES & 20 Junes Principles originality

as Junto hausthly manhyamin an

yer to Bush parentlys settled

ian is mitat man une on its

then today los course. remerrantin de ses blesses

Ură la presenta

burn del Club.

custquier die

no compliers was

despues de cir

tion, al saulo cura

or of anyulaway del

resistance de muité ni natre

rivationes que en general con-> 4 les minures de la Junta

unias Generales y Directivas.

pine Generales y Directions

ciones, societades d par-

royldensias que cutime

one le resuplece per susancia, ac-

F. la pega que si

stanacida de

Revista Barça 61

# Haz el mejor fichaje.



Prueba las auténticas chips blaugranas. Crujientes y llenas de sabor. Son un clamor!



### FRIT RAVICH S.L.

Poligon Industrial Massanet s/n 17412 Massanet de la Selva (Girona) Tel. 972-85 80 08 www.fritravich.com



### Así es la nueva equipación 2010/2011







### REGRESO A LA ESENCIA

El retorno a los pantalones rojos como los de la final de París es la novedad de una equipación que quiere ser un homenaje al fútbol más ofensivo.

### **VERDE DE VICTORIA**

En la segunda equipación, con detalles azul y grana en el pecho, predomina un color poco habitual, el verde, que será sinónimo de victoria lejos del Camp Nou.

### **DETALLES EN GRIS EN LA PORTERÍA**

A pesar del predominio del negro, la equipación del Zamora lucirá detalles grises en las mangas y compartirá los detalles de identidad de sus compañeros.



### Pendientes del medio ambiente

La nueva equipación está fabricada a partir de material reciclado de botellas de plástico. Confeccionadas al 100% con poliéster reciclado, se han utilizado ocho botellas para cada camiseta. Una pieza concebida para no causar impacto en el medio ambiente.



### **Detalles con identidad propia**

La camiseta está confeccionada con tejido Dri-Fit de Nike, diseñado para absorber el sudor del cuerpo y para que el jugador se sienta seco, fresco y ligero durante más tiempo. Si en la primera equipación destacan los detalles en amarillo, hay una serie de elementos comunes en los de la segunda. Es el caso de la senyera en la parte posterior del cuello, así como de la frase Més que un club grabada en la manga izquierda como seña de identidad azulgrana, y del *Tots units fem força* –una de las grandes máximas del club, que apela a la unidad y al orgullo de llevar el escudo sobre el corazón– en el reverso del escudo.

### www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descuento para los socios

También puedes hacer las compras de una manera fácil sin moverte de casa a través del sitio web de la tienda

Megastore Camp Nou y red de tiendas oficiales: 5% de descuento para los socios



### Seis años de boletín electrónico



Este mes de septiembre se celebran seis años desde que se envió el primer boletín electrónico del FC Barcelona a sus socios. Durante este tiempo, esta vía de comunicación se ha ido consolidando como una herramienta para conocer toda la información que se genera en el club: desde noticias hasta ventajas dirigidas a los socios. Además, año tras año ha ido mejorando el formato del boletín para que la información esté más estructurada y se facilite la lectura.

### Lo reciben 71.000 socios

Cada vez más socios reciben el boletín electrónico que el FC Barcelona envía mensualmente a través del correo electrónico. Actualmente, unos 71.000 socios encuentran en su buzón de correo electrónico el boletín más azulgrana. La universalidad del Barça hace que la masa social del culé supere barreras y por eso, con la voluntad de llegar a todos, el club envía el boletín senior

en cuatro idiomas: catalán (unos 41.000 socios), español (unos 9.200 socios), inglés (unos 5.000 socios) y japonés (unos 1.200 socios).

Además, los socios más pequeños también tienen la opción de recibir el boletín junior con noticias dirigidas a ellos. En estos momentos 11.000 socios junior lo reciben en catalán, y 3.700 socios en español.

En el boletín electrónico se puede encontrar gran variedad de contenidos, desde noticias de actualidad del FC Barcelona hasta varios concursos de temática azulgrana. En este último caso, desde hace un tiempo se puede participar en el *Acierta y Gana*, un concurso mensual de preguntas en el que se sortea una camiseta firmada por un jugador del primer equipo del Barça. El boletín, con su voluntad de informar, anuncia todos los sorteos que se celebran desde el club entre todos los socios del Barça. Y tampoco se olvida de las ventajas que estos

tienen por el simple hecho de poseer el carnet. Desde eventos y espectáculos culturales, hasta ofertas que ofrecen los patrocinadores del club, venta de entradas exclusivas para socios, y muchas más cosas que hacen que ser socio del Barça sea algo único.

### ¿Quieres recibir el boletín?

Si aún no recibes el boletín electrónico del FC Barcelona, puedes pedir que, a partir de ahora, te lo envíen de forma cómoda. Lo que tienes que hacer es registrar la dirección de tu correo electrónico personal utilizando una de las vías que ofrece el Barça. Se puede hacer en la Zona Socios del sitio web del club, www.fcbarcelona.cat, en la opción Regístrate en el Boletín. También se puede realizar enviando un correo electrónico a oab@fcbarcelona.cat. Y finalmente, la tercera opción es llamar al teléfono del club, 902 1899 00, haciendo la petición.

### **AGENDA**

### IIINIO

#### **Teatre Romea**

Angelina o el honor de un Brigadie 50% de descuento para los socios Del 15 al 20 de junio



### JULIO

### Palau de la Música

Las cuatro estaciones de Vivaldi 20% de descuento para socios 17 de julio a las 21 horas



### Il stage teatral ELS PERA

Mas Puig Francó (Camprodon) 10% de descuento para socios Del 25 de julio al 1 de agosto

### **MÁS INFORMACIÓN**

902 1899 00 www.fcbarcelona.cat oab@fcbarcelona.cat

## Desde Japón, con **&** el Barça



El socio 98.921 fue uno de los premiados del sorteo FCBPremios del mes de marzo, que en esta ocasión sorteaba 10 entradas dobles para ver un partido en el Camp Nou. Yuki Matzumoto, que vive en Tokio y hace seis años que es socio del Barça, no dudó en pagarse un viaje hasta la capital catalana para ver al equipo de Guardiola: "La primera

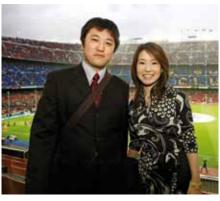

vez que vine a Barcelona me hice socio y seguidor del equipo", dice el seguidor nipón. El motivo por el que se hizo del Barça es "por la filosofía que tiene el club y porque utiliza futbolistas de la cantera". Aunque el caso de Matsumoto no es muy habitual, la pasión por el Barça en Japón es cada día mayor. Buena prueba de ello es que el país del Lejano Oriente es el segundo que más socios del Barça tiene, después de España.



## ¿Qué le preguntarías a Gerard Piqué?

El web FCBJunior.cat, el sitio de Internet más azulgrana de toda la red dirigido a los culés más jóvenes, pone en marcha un nuevo concurso. En esta ocasión, el protagonista de este juego es el defensa del Barça Gerard Piqué. El concurso va dirigido a los niños y niñas de 6 a 16 años, que podrán enviar preguntas al jugador azulgrana a través de un formulario que se puede encontrar en www. FCBJunior.cat durante todo el mes de junio y hasta mediados del mes de julio.

Terminado el plazo, se seleccionarán las mejores 20 preguntas formuladas por los



participantes. Y todas serán respondidas por Gerard Piqué. El nombre de los afortunados que hayan visto elegidas las preguntas y las respuestas del jugador del Barça se publicarán en la web FCBjunior.

Además, entre todos los socios que participen en el concurso, se sortearán cinco plazas para un encuentro con Gerard Piqué, en el que niños y niñas podrán hacer de porteros mientras cada jugador chuta dos penaltis.

### LAS OFERTAS ESPECIALES \*

Los socios tienen ventajas en la compra o utilización de los servicios de patrocinadores y empresas colaboradoras. ¡Saca partido a tu carnet!



10%

Descuento en todos los seguros de Regal de nueva contratación: Regal auto, Regal moto, Regal hogar

■ Llama al 902 300 221 e indica que eres socio del FC Barcelona www.regal.es O entra en la web del club, en las ofertas especiales de socios



VISA BARÇA
CUOTA ANUAL
GRATUITA
PARA LOS
SOCIOS
DEL BARÇA
Y MUCHAS
VENTAJAS

Con la Visa Barça podrás lucir tu barcelonismo sin cambiar de banco o caja. Y podrás jugar en el Camp Nou (www.busquemtitulars.com)

Solicítala en cualquier oficina de La Caixa o en el 902 239 498





10 % Descuent

Descuento en servicios de reprografía e impresión gráfica en cualquiera de las sedes de Artyplan

Presentando el carnet de socio. www.artyplan.com 69

Llévate una máquina de café de última generación (valorada en 200 €), por la compra del primer lote monodosis de café y té

Llama al 902 222 216 o visita www.aevending.com



FCBWEBMAIL

EL CORREO
ELECTRÓNICO
BARCA
TOTÁLMENTE Crea tu cuenta
GRATUITO de correo Barc

E. Crea tu cuenta de correo Barça personalizado con el dominio elteunom@socis.fcbarcelona.cat

 Entra en www.fcbarcelona.cat (sección Socios) en el apartado Correo Electrónico Barca FCBMUSEU
VISITA
GRATUITA
AL NUEVO
ESPACIO
MULTIMEDIA

Una experiencia única en el mundo, que te emocionará y te hará vibrar con los mejores momentos del Barça de las 6 Copas

 Más información en www.fcbarcelona.cat (sección Club) en el apartado Tour Camp Nou y Museo



# NO PIENSES EN UNA TEMPORADA, PIENSA EN LA HISTORIA.

ESCRIBE EL FUTURO





# 6 lopas en una temporada ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER LAS ALAS DEL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO

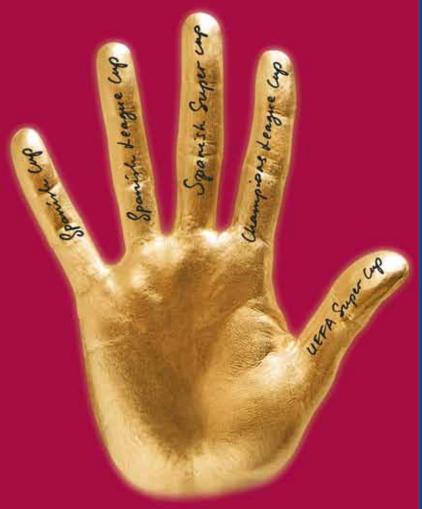





